# بهراك الرجر الرجيد

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ با لله من شرور انفسينا ومن سيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مُضِلَّ لـهُ ، ومن يضلِل فلا هَادِيَ لَهُ ، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك لـهُ ، وأشهدُ أنَّ مُحمّدًا عبدُهُ ورسوله ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلا وَأَثْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ هَسْ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَحْهَا وَبَحْهَا وَبَعْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالاً كَلِيرًا وَبِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا اللَّهَ وَلَوْلُوا قَوْلاسَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْرًا عَظِيمًا ﴾ (").

اً بًا يعط (\*) :

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (١).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: الآية (٧٠ - ٧١).

<sup>(</sup>٤) هذه خطبة الحاحة ، قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّـة : « ولهـذا استحبت ، وفعلت في خاطبة النّاس بالعلم عمومًا وخصوصًا من تعليـم الكتـاب والسنّة والفقه في ذلك ، وموعظة النّاس ، ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعيّة النبويّة ، وكان الَّذي عليه

فقد قال النَّبِي عَلَى الْحَقِّ : ( ... لا تَزَالُ طَانِفَةُ مِنْ أَمْتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقُّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ... ) (') . وقال عَلَى : ( ... ولا يَزَالُ مِنْ أَمْتِي أَمْةُ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقُ ، وَيُزِيغُ اللّهُ لَهُمْ (') ، قُلُوبَ أَقْوَام ، ويَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ ، حَتَى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقُ ، وَيُزِيغُ اللّهُ لَهُمْ (') ، قُلُوبَ أَقْوَام ، ويَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ ، حَتَى تَقُومَ السّاعَةُ ، وَحَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللّهِ ... ) (") .

فالجهاد ماض إلى يوم القيامة ، وبه يحفظ الدين ، وتقمع شياطين الإنس . قال ابن تيميَّة ـ رحمه الله ـ : « فالنبي على قمع شياطين الإنس والجن بما أيّده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال ، ومن أعظمها : الصلاة والجهاد ، وأكثر أحاديث النَّبي على في الصلاة والجهاد ، فمن كان متبعًا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء » (3) .

شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجالس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أحرى ، مثل : .... ومراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات ، همو كمال الصراط المستقيم ، وما سوى ذلك إن لم يكن منهيًّا عنه ، فإنّه منقوص مرحوح ، إذ حير الهدى هدي محمَّد الله . فتاوى ابن تُمْعِيَّة : ٢٨٧/١٨ .

وانظر تخريج روايات حطبة الحاحة في رسالة الشَّيخ محمَّد نــاصر الدِّين الألبـاني ، حطبة الحاحة الَّتي كان رسول الله ﷺ يعلّمها أصحابه .

<sup>(</sup>١) أُخرَحه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب نزول عيسي ابن مريم ... رقم٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢) « يُزيغُ الله لَهُمْ » من أزاغ إذا مال ، والغالب استعماله في الميل عن الحق إلى الباطل ، والمراد : يميل الله تعالى « لَهُمْ » أي لأحل قتالهم وسعادتهم ، قلوب أقوام عن الإيمان إلى الكفر ليقاتلوهم ويأخذوا مالهم ، حاشية السندي على سنن النّسائي : ٢١٤/٦ .

 <sup>(</sup>٣) أُحرَحه النَّسائي ، كتاب الخيل ، رقم ٣٥٦١ ، وصحّحه الألباني في صحيح سنن
 النَّسائي ، رقم ٣٣٣٣ .

<sup>(\$)</sup> فتاوى ابن تَيْمِيَّة : ١٧١/١ .

ولقد بلغ ما صنّف علماء المسلمين في أبواب الجهاد في القديم والحديث أكثر من سنّة آلاف كتاب كما أحصاها بعض الباحثين من غير المسلمين !! (۱) ، وذلك يدل على اهتمام الأمّة بهذه الفريضة الّي هي ذروة سنام الإسلام .

لتلك الأسباب وغيرها كانت لي رغبة في دراسة المواضيع المتعلّقة بالجهاد ، لما له في الإسلام من أهميّة في كلّ العصور ، وفي هذا العصر بصفة خاصة ، حيث إن كثيرًا من المسلمين قد نسوا هذه الفريضة ، وغابت عن واقعهم إلا من رحم الله ، وقد وحدت أن الكتابة في الأحكام الفقهية المتعلّقة بالشهيد صالحة لذلك ، وإن كان الناظر لأوّل وهلة للموضوع يرى أن مباحثه محدودة ، ومسائله معدودة ، ولكن عند التدقيق والتنقيب يجد الباحث جملة من المسائل والوقائع المستجدة حديرة بأن تفرد لها رسالة لتحرير مسائلها ، وكشف الغطاء عنها .

### أهميّة الموضوع ، وأسباب اختياره :

#### ولقد تلفُّصت دوافع الاختيار فيما يلي:

أولا : حاجة المسلمين عامة ، والمجاهدين منهم خاصة إلى توصيف الشهيد في نظر الشرع ، ومعرفة كثير من مسائل الشهادة .

ثانياً ، أني لم أحد حسب علمي واطلاعي من أفرد أحكام الشهيد ببحث مستقل على الوجه المطلوب ، وإنّما حرى أحيانًا ذكر فضائل الشهادة وأنواعها ومعها بعض الأحكام الفقهية .

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب « مصادر التراث العسكري عند العرب » تـأليف كوركيس عـوّاد ، فقد استوفى إلى حدّ كبير المولّفات الإسلاميّة في الجهاد الإسلامي ؛ سـواء الموحـود منها أم المفقود ، ولكن يلاحـظ عليه إدحـال كثير مـن كتابـات القوميين العـرب وحلطها مع الكتابات الإسلامية ، كما لاتخفى المسحة القوميّة على عنوان الكتاب.

تَالَقُ ، أن لفظة «شهيد» عند الإطلاق تدل على المقتول في سبيل الله ، وهذا له أحكام تخصه من عموم الموتى ، وقد يراد من هذه اللفظة «شهيد» المطعون والمبطون وغيرهم ممن ورد تسميتهم بالشهداء على لسان النّبي على أ.

كما أن المقتول في سبيل الله قد يقتل في معركة الكفّار ، أو يقتل غيلةً ، أو صبرًا ، أو يقتل في معركة البغاة ، أو يقتل ظلمًا وهـو يدافع عن حقوقه ، ويذود عن عرضه .

وكلّ هذه الصور وغيرها لها أحكامها في الفقه الإسلامي ، فكان من دواعي البحث استجلاء حقيقة الشهيد الّذي يأخذ الأحكام الخاصة ، وضبط صفته .

وابعًا: تجدد بعض صور الشهادة في الوقت الحاضر بسبب الابتكارات الحديثة في الأسلحة وغيرها ، ثمّا أدى إلى التطور في أساليب قتال العدو والنكاية به ، وهذا واضح في مسائل العمليات الاستشهادية أو الانتحارية حسب ما يتصوره البعض ، وكذلك فإنَّ هذا التطور والتوسع في استخدام هذه الأسلحة أدى إلى توسيع دائرة المعركة حتَّى أصب باستطاعة القوّات المقاتلة ممارسة عملياتها في كلّ موقع ، وفي كلّ مكان ، وتحديد معالم المعركة ضروري في معرفة كثير من الأحكام الَّتي علقها الفقهاء بالمعركة ، ومن ذلك الشهيد الَّذي يقتل في المعركة أو خارجها .

خامسًا: أن في بيان الأحكام الشرعية معونة على الـبرّ والتقـوى ، وذلك من خلال تجلية الطريق للمجاهدين في سبيل اللهـ في كلّ مكان ـ والباحثين عن الشهادة والرضوان .

# عملة البكت

وقد سرت وفق الخطّة التالية :

النمهيد، وفيه ستة مباحث :

المبحث الأوَّل: تعريف الشهيد.

المبحث الثاني: فضائل الشهادة في الكتاب والسنة.

المبحث الثالث: في حقيقة موت الشهداء ، ومعنى حياتهم بعد الموت.

المبحث الرابع: في حكم طلب الشهادة.

المبحث الخامس: في حكمُ قول فلانٌ شهيدٌ.

المبحث السادس: أوّل شهيد في الإسلام.

البابُ اللَّوَّل: أقسامُ الشهادةِ ، وشروطها ، وموانعها . ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأوَّل: أقسامُ الشهداءِ.

المبحث الثَّاني: شروطُ الشهادةِ . وفيه مطالب:

المطلب الأُول : الشرط العام في شهيد الدنيا والآخرة .

المطلب الثاني: شروط خاصة بشهيد الآخرة .

المطلب الثالث : شروط خاصة بشهيد الدنيا .

المبحث الثالث : موانعُ الشهادةِ .

البابُ الثّاني: في أحكام الشهيد . وفيه فصول ،

الفصل الأوَّل: الشهداء بالقتل في المعركة، وفيه مباحث:

المبحثُ الأَوَّل : معالمُ وحدودُ المعركة .

المبحثُ الثَّاني : قتيل معركة الكفَّار .

المبحثُ الثَّالث: قتيلُ معركةِ المسلمين ( البغاةِ ) .

المبحث الرابع: المقتول خطأ.

العطلب الأول : من قتل نفسه خطأ .

العطلب الثاني : من قتله المسلمون خطأ .

المطلب الثالث : من قتله الكفّار خطأ .

المبحث الخامس: من وجد في المعركة ميتًا وليس به أثر قتل.

المبحث السادس: أحكامُ المرتثّ في المعركةِ .

الفصل الثَّاني: الشهداء بالقتل في غير المركة، وفيه مباحث:

المبحثُ الأوّلُ: المسلمُ المقتولُ ظُلمًا.

العطلب الأول : المسلم المقتول بيد كافر حربي .

المطلب التأني: المسلم المقتول بيد كافر غير حربي.

العطلب التالث : المسلم المقتول بيد مسلم .

المبحثُ الثَّاني : هل يشترطُ في الشهيدِ القتلُ بسلاحِ معيَّن ؟ ، وفيه مطالب :

المطلب الأوّل: شهيد المعركة.

العطلب الثاني: شهيد المصر.

الفصل الثَّالث: الموتى بغير فتل الذين ورد تسميتهم في الشرع بالشهداء،

وفيه مبحثان :

المبحث الأوَّل: في أسباب الشهادة .

المبحث الثَّاني : هل يأخذون حكمًا خاصًا كشهيد المعركة ؟ .

الفصل الرابع: حكم الانغماس في العدو ( العمليات الاستشهادية المعاصرة) ، وفيه مباحث:

المبحث الأَوَّل: في ماهية هذه العمليات ، وصورها .

المبحث الثاني: أقوال أهل العلم المعاصرين في العمليات الاستشهادية.

المبحث التَّالث: الأدلَّة الشرعية على جواز العمليات الاستشهادية .

المبحث الرابع: الإشكالات الواردة على جواز العمليات الاستشهادية ، والإجابة عنها .

الفصل الخامس: الأحكام الدنيوية الخاصة بالشهيد، وفيه مباحث:

المبحث الأوَّل: غسل الشهيد، وفيه مطالب:

العطلب الأول : غسل الشهيد إذا لم يكن جنبًا .

العطلب الثانى: غسل النجاسة عن الشهيد.

العطلب الثالث : الحكمة في عدم غسل الشهيد .

المبحث الثاني: تكفين الشهيد ، وفيه مطالب:

المطلب الأوّل: تكفينه في ثيابه الّتي عليه.

المطلب الثاني: الزيادة على كفن الشهيد .

المطلب الثالث : ما ينزع عن الشهيد .

المطلب الوابع: حكم تكفين الشهيد في الثياب الحرّم عليه لبسها .

المبحث الثالث: الصلاة على الشهيد.

المبحث الرابع: دفن الشهيد.

المبحث الخامس: حقوق أسر الشهداء.

. الفاتمة : في أبرز النتائج الّتي توصّلت إليها من خلال البحث .

.الغمارس.

#### منمجي في البحث

- حاولت التركيز على موضوع البحث ، وتجنّبت الاستطراد قدر الإمكان ، فلم أتوسّع في المسائل الَّتي ليس لها تعلّق كبير بصلب الموضوع .
- لم أذكر سوى المذاهب السنيّة ( الحنفية ، المالكية ، الشافعية ، الحنابلة ) ، وذكرت رأي ابن حزم في المسائل الّتي عثرت لـه على رأي فيها ، وإذا أغفلت ذكر أحدها فذلك يعني أني لم أقف على قول لهم في تلك المسئلة .
- رتّبت الأقوال في المسئلة حسب تقدّم أئمتها زمنًا ، الحنفية ، ثُمَّ المالكية ، ثُمَّ الشافعية ، ثُمَّ الحنابلة .
- أذكر أدلّة كلّ قول مراعيًا في هذه الأدلّة أقواها وأوضحها ، وإذا لم يكن وجه الدلالة واضحًا ذكرته ، وإذا ذكرت أدلّة من عندي بدأتها بعبارة «وقد يستدل ».
  - وثّقت الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه .
- بالنسبة إلى الترجيح فإنني أقارن بين الأدلّة وأرجّع ما قوي دليله ، مع بيان سبب الترجيح ، وذكر ما جاء من الردّ على أدلّـة القول المرجوح .
- بالنسبة للآيات القرآنية ، ذكرت اسم السورة وأرقام الآيات في الهامش .

- خرّجت الأحاديث والآثار من مصاردها الأصلية ، وإذا كان الحديث مخرّجًا في أحد الصحيحين كفاني ذلك مؤنة الكلام على درجته ، وإذا لم يخرجاه ذكرت ما يدلّ على قبوله أو عدمه ، ممّا قال فيه أهل الشأن من المتقدّمين أو المتأخرين حسب الإمكان .

- ـ اعتنيت بدراسة ما حدّ من القضايا ممّا له صلة واضحة بالبحث .
- ـ عرّفت بالمصطلحات ، وشرحت الكلمات الغريبة الواردة في البحث .
- ـ ترجمت للأعلام الذين أوردتهم في البحث ، عـدا الصَّحابة ، والأئمة الأربعة والمعاصرين لشهرتهم شهرة تغني عـن التعريف بهـم إِلاً إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

- وضعت فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام المترجم لهم ، والكلمات الغريبة ، والمصادر والمراجع .

وبعد هذا فإِنَّ كلِّ كتاب \_ عدا كتاب الله \_ معرّض للنقص والخطأ ، فقد قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء/٨٢] .

ولذا قال الشَّافعيّ ـ رحمه الله ـ « لقد ألّفت هذه الكتب ولم آل فيها ، ولا بُدّ أن يوجد فيها الخطأ لأنّ الله يقول : ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ ﴾ » (١) .

<sup>(</sup>١) المقاصد الحسنة ، للسخاوي ، ص١٥ .

وإني أقرّ بالقصور والخلل في هذا البحث ، ولا أدّعي الاستيعاب والإحاطة ، ولكن حسبي أنني بذلت غاية ما استطيع في إصابة الحق ، فإن أصبت فهذا من فضل الله وتوفيقه وحده سبحانه ، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر الله سبحانه ، ممّا زلّ به اللسان ، أو داخله ذهول ، أو غلب عليه نسيان ، فإنّ كلّ مصنّف مع التؤدة والتأني وإمعان النظر ، وطول الفكر ، قلّ أن ينفك عن شيء من ذلك ، فكيف بكاتب هذه الصفحات مع قلّة علمه ، وضيق وقته ، وترادف فكيف بكاتب هذه الصفحات مع قلّة علمه ، وضيق وقته ، وترادف ممومه ، واشتغال باله (۱) . لكني استمدّ العون من القوي المتين ، وأمد كفّ الضراعة إلى من يجيب المضطرين ، أن ينفع كاتبه وقارئه وجميع المسلمين ، وأن يرزقني فيه النيّة الصالحة . والحمد لله ربّ العالمين .

<sup>(1)</sup> من كلام الحافظ المنذري . الترغيب والترهيب : ٥٦٥/٥ ـ ٥٦٦ ، بتصرّف .

# النههيب

#### وفيه ستة مباحث

المبحث الأوّل: تعريف الشهيد.

المبحث الثّاني ؛ فضائل الشهادة في الكتاب والسنّة .

المبحث الثالث: في حقيقة موت الشهداء ، ومعني حياتهم .

المبحث الرابع: في حكم طلب الشهادة.

المبحث الخامس: في حكم قول فلان شهيد.

المبحث السادس: أوّل شهيد في الإسلام

# المبكث الأول

#### تعريف الشميد

### المطلب الأوَّل : تعريف الشميد لغة .

الشهيد في اللغة: على وزن « فعيل » ، مشتق من الفعل شَهِدَ يَشْهُد شهادةً ، فهو شاهد وشهيد .

فشاهد وشهيد بمعنى واحد ، مثل عالم وعليم ، وناصر ونصير ('' . إِلاَّ أَنَّ صيغة فعيل أبلغ ('' ، وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل ('') .

وقيل: الشهيد: فعيل، بمعنى مفعول (١٠).

والشهيد: القتيل في سبيل الله ، وقد استشهد فلان على ما لم يُسَمَّ فاعله (°).

والشين والهاء والدال أصل يدلّ على حضور ، وعلم ، وإعلام ، ومن ذلك الشهادة ، يجمع الأصولَ الَّـتي ذكرناهـا مـن الحضـور ، والعلم (١) .

<sup>(</sup>۱) جمهرة اللغة ، لابن دريد : ۲/۵۳/ ، ۱۲٤۸/۳ .

 <sup>(</sup>۲) عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، لابن السمين ، ص٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ، لابن الأثير : ٢/١٥ .

<sup>(</sup>٤) أنيس الفقهاء ، للقونوي ، ص١٢٣ .

<sup>(</sup>٥) مختار الصحاح ، للرازي ، ص١٤٧ .

<sup>(</sup>٦) المقاييس اللغة: ٢٢١/٣.

والشاهد، والشهيد: الحاضر، والجمعُ شهداء، وشُهد، وأشهاد، وشهود (١٠).

وممّا يدلّ على أنّ من معانيه الحضور: ما جاء في الحديث ((لا يَحِلُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إِلاّ بإِذْنِهِ )) (٢) .

ومن ذلك قول الشاعر:

كأني ، وإن كانت شُهُودًا عشيرتي ﴿ إِذَا غِبْتَ عَنِي بِا عُشِم غرب ( ) ويُقال : قوم شهود ، أي حضور ( ) .

وهذا معروف في لسان العرب معرفة يستغنى بها عن الاستشهاد عليها بشيء ، ولكن لتأكيد هذا أوردنا بعض الشواهد في ذلك .

#### المطلب الثاني : سبب التسمية .

اختلف في اشتقاق كلمة «شهيد»، هل هو من الشهادة ؟ أو من المشاهدة ، أو هو فعيل بمعنى مفعول ؟ أو بمعنى فاعل ؟ (٥٠) .

فإن كان الاشتقاق من الشهادة ، فهو شهيد ، بمعنى : مشهود ، أي مشهود عليه ، ومشهود له بالجنّة ، ويجوز أن يكون من الشهادة ،

<sup>(</sup>١) لسان العرب: ٢٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) البخاريّ: كتاب النكاح ، ح٤٨٩٩ .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن منظور في اللسان ، وقال قبله : وأنشد تُعلب ، انظر : لسان العرب : ٣٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، للجوهري : ٢/٤٩٤ .

<sup>(</sup>٥) تاج العروس ، للزبيدي : ٢٥٦/٨ ، بتصرّف . وانظر : النهاية : ١٣/٢ .

وتكون فعيل بمعنى فاعل ، لأنّ الله تعالى يقول : ﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ ﴾ (١) . أي تشهدون عليهم ، وهذا وإن كان عامًّا في جميع أمّة محمَّد همَّ ، فالشهداء أولى بهذا الاسم ، فهذان وجهان في معنى الشهيد إذا جعلته مشتقًا من الشهادة .

وإن كان من المشاهدة ، فهو فعيل ، بمعنى : فاعل ، على معنى أنّه يُشاهِد من ملكوت الله ، وقد يكون بمعنى مفعول ، من المشاهدة ، أي أن الملائكة تشاهد قبضه والعروج بروحه ، ونحو ذلك ، فيكون فعيـلاً بمعنى مفعول (٢) .

و نلاحظ عند استقراء هذه الأقوال أنَّهَا تَفرُّعت عن قولين رئيسين هما:

# القول الأوَّل :

أنّ الشهيد بمعنى شاهد ، أي فعيل بمعنى فاعل ، وشاهد قد تكون بمعنى الإخبار والإعلام ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَاشَهِدَا إِلا بِمَاعَلِمْنَا وَمَا لَكُو مُا اللهِ مِمَاعَلِمْنَا وَمَا كُلُو اللهِ وَاللهِ وَلهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) الحج: الآية ( ٧٨ ).

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ، للسهيلي : ١٩٥/٣ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٣) يوسف: الآية ( ٨١ ) .

وقد ترِدُ ويُــرادُ منها الحضور والمشاهدة ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ (١) . أي حضورًا (١) .

وهؤلاء اختلفوا أيضًا في سبب التسمية على أقوال :

الأمم الخالية ، عن يُستشهد يوم القيامة مع النّبي على الأمم الخالية ، قال تعالى : ﴿ لِتَكُونُوا شُهُدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (") .

٧ - لأنّ أرواحهم شهدت دار السلام ، أي حضرتها ، وأمّا أرواح غيرهم فلا تحضرها إلى يوم البعث (ئ) . قال الأزهري (ث) : « وقال ابن شميل في تفسير الشهيد الذي يستشهد : الشهيد : الحيُّ . قلت : أراه تأوّل قول الله حلّ وعزّ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا \* عِنْدَ رَبّهِمْ يُورَزُقُونَ ﴾ (١) . كأنّ أرواحهم أحضرت دار السلام أحياءً ، وأرواح غيرهم أخرت إلى يوم البَعْث ، وهذا قول حسن » (١) .

 <sup>(</sup>١) المدّنر: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢) عمدة الحفّاظ ، للسمين ، ص ٢٨٠ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٣) البقرة : الآية ( ١٤٣ ) . وانظر : تهذيب اللغة للأزهري : ٧٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) عمدة الحفّاظ ، ص٢٧٩ .

<sup>(</sup>۵) هو: محمَّد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة ، الأزهري ، الهروي اللغوي ، الإمام المشهور في اللغة ، ولد سنة ٢٨٢ هـ ، من مؤلفاته في اللغة كتاب «التهذيب »، وله تصنيف في غريب الألفاظ الَّتي تستعملها الفقهاء يسمى بـ « الزاهر » وهو على غريب ألفاظ كتاب المزني . توفي سنة ٣٧٠ هـ . انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان : ٢٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) آل عمران: الآية (١٦٩).

<sup>(</sup>٧) تهذیب اللغة : ٢/٣٧ .

- ٣ ـ لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتَّى قُتِل (١) .
- ٤ لأنّه يَشْهَدُ عند خروج روحه ما أعدّ الله له من الثواب والكرامة بالقتل (٦).
  - لأنَّه شهد المغازي <sup>(۱)</sup>.
- لأنّه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل ، كما شهد غيره بالقول (<sup>1</sup>) .
  - ٧ ـ لأنَّه يشاهد الملائكة عند احتضاره (٥).
  - ٨ لأنَّه يشاهد الدارين : دار الدنيا ، ودار الآخرة (١) .

# القول الثَّاني :

أنّ الشهيد بمعنى مشهود ، أي فعيل بمعنى مفعول ، واختلف في تحديد سبب التسمية إلى أقوال :

١ - لأنّ ملائكة الرحمة تشهده (١) ، وصحّح هذا القول الـرازي (١)

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، لابن منظور : ٢٤٣/٣ .

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب: ۲٤٣/۳ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووى: ۱٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس: ٢٥٤/٨.

<sup>(</sup>٤) المطلع على أبواب المقنع ، لابن مفلح ، ص١١٦.

<sup>(</sup>٥) بذل الماعون في فضل الطاعون ، لابن حجر ، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٦) بذل الماعون في فضل الطاعون ، ص١٩٠.

<sup>(</sup>V) لسان العرب: ٢٤٣/٣.

 <sup>(</sup>A) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الأنصاري ، كان من أثمة أهل اللغة في

في كتابه « حلية الفقهاء » (١) .

فالشهيد: هـ و المحتَّضَرُ ، فتسميته بذلك لحضور الملائكة إياه ، إشارةً إلى ما قال الله ﷺ ﴿ تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا . . . ﴾ (٢) .

- ٧ ـ لأنّ الله وملائكته شهود له بالجنّة (") ، أو بالخير (ن) .
- ٣ ـ لأَنَّه شُهدَ له بالإيمان ، وحُسْن الخاتمة بظاهر حاله (٥) .
  - لأن عليه شاهدًا يشهد بشهادته ؛ وهو دمه (¹).

هذه أغلب الأقوال الَّتي قيلت في سبب التسمية ، وما لم نذكره فإِنَّه يدخل في بعض هذه الأقوال ، ولا يخرج عنها في الغالب .

#### الترجيم:

من خلال عرض ما سبق من الأقوال ، وحيث لم يذكر كثيرٌ من

وقته . من أهـــمّ مؤلفاته : « المقــاييس في اللغــة » ، و « الجحمــل » ، وغيرهــا . تــوفي سنة ٣٩٥ هـ . انظر : وفيات الأعيان : ١١٨/١ ، ومقدّمة كتاب المقاييس في اللغة لعبدالسلام هارون .

<sup>(</sup>۱) ص۹۳ .

 <sup>(</sup>۲) فصّلت: الآية ( ۳۰ ). وانظر: مفردات ألفاظ القرآن ، لــــلراغب الأصفهاني ،
 ص۶۶۸.

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة : ٧٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) عمدة الحفّاظ ، ص٢٧٩ .

<sup>(</sup>a) تاج العروس: ٨٥٥/٨. المطلع، ص١١٦.

<sup>(</sup>٦) تاج العروس: ٨/٥٥٨.

علماء اللغة وغيرهم الراجح عند عرضهم لهذه الآراء ، بـل اكتفـوا بعرضها ، وأوجه الاختلاف ، ومأخذ كلّ قول .

فقد رأيت أن أقرب الأقوال إلى الصحة ـ والله أعلم ـ هـ و ما رجّحه الإمام السُّهيلي (1) ـ رحمه الله ـ حيث قال ـ بعد ذكره بعض هذه الأوجه ـ : « وأولى هذه الوجوه كلّها بالصحّة : أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول ، ويكون معناه : مشهودًا له بالجنّة ، أو يشهد عليه النبي التَيْكِينِ ، كما قال : « هَوُلاءِ أَنَا شَهِيدٌ عَلَيهم ) ، أي : قيّم عليهم بالشهادة لهم ، وإذا حشروا تحت لوائه ، فهو وال عليهم ، وإن كان شاهدًا لهم ، فمن هاهنا اتصل الفعل بعلى ، فتقوّى هذا الوجه من جهة الخبر ، ومن وجه آخر من العربية ؛ وهو أن النّبي عَلَي حين ذكر الشهداء قال : « وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ شَهِيدٌ ) (1) ، ولم يقل : شهيدة ، وفي رواية أحرى قال : شهيدة ، وفي رواية أحرى قال : « وَالنّفُسَاءُ شَهِيدٌ ) (2) ، ولم يقل : شهيدة ، وفي رواية أحرى قال : شهيدة ، وفعيل إذا كان بمعنى شهيدة ، وفعيل إذا كان بمعنى

<sup>(</sup>۱) هو: أبو القاسم عبدالرَّحمن بن الخطيب أبي محمَّد بن عبدا لله بن الخطيب أبي عمر أحمد بن أبي الحسن الخنعميّ السهيليّ ، الإمام المشهور ، الفقيه ، الحافظ ، الأديب ، كان عالمًا بالعربية واللغة والقراءات ، بارعًا في ذلك . ولد سنة ٥٠٨ هـ ، له عدّة مؤلفات ، منها : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، نتائج الفكر في النحو ، وغيرها كثير . توفي سنة ٥٨١ هـ . انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ، لابن فرحون ، ص١٥٠ ، تذكرة الحفاظ للذهبي : ١٣٤٨/٤ .

 <sup>(</sup>٢) أُخرَجه مالك في الموطأ ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن البكاء على الميت ، رقم ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سوف يأتي تخريجه كاملاً ـ إن شاء الله ـ عند ذكر أنواع الشهادة .

مفعول ، نحو امرأة قتيل وجريح ، وإن كان بمعنى فاعل ، كان بالهاء ، كقولهم : امرأة عليمة ورحيمة ، ونحو ذلك .

فدل على أن الشهيد مشهود له ، ومشهود عليه ، وهذا استقراء من اللغة صحيح ، واستنباط من الحديث بديع ، فقف عليه » (١) .

وقد أشاد بهذا القول الزبيدي (٢) \_ رحمه الله \_ فقال \_ بعد ذكره الخلاف في ذلك \_ : « وذكر أكثر ذلك محرّرًا مهذّبًا : الشّيخ أبو القاسم السُّهيلي في الروض الأنف بما لا مزيد عليه » (٣) .

# المطلب الثَّالث : تعريف الشميد في اصطلام الفقماء .

#### تمهيد :

تعتبر لفظة «شهيد» لفظة عامّة يدخل تحتها جميع من أثبت له الشارع صفة الشهادة ، لكن الفقهاء \_ رحمهم الله \_ لهم اصطلاح خاص في تسمية الشهيد الذي يأخذ أحكامًا تخصّه عن سائر الموتى .

<sup>(</sup>١) الروض الأنف: ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>٢) هو: محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن عبدالرزاق الحسيني ، الزبيدي الحنفي ، الملقّب بمرتضى ، ولد سنة ١١٤٥ ، نحوي ، محدِّث ، أصولي ، مؤرخ ، نسّابة ، أصله من واسط في العراق ، ومولده في بلجرام في الشمال الغربي من الهند ، ومنشأه في زبيد باليمن ، رحل إلى الحجاز ، وأقام بمصر . من تصانيفه : تاج العروس في شرح القاموس ، الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الطيّار ، إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين . توفي بالطاعون في مصر سنة ١٢٠٥ هـ . انظر : تاريخ عجائب الآثار في التراحم والأخبار ، للجرتي : ١١٤٦ ، ومعجم المؤلفين : ٢٨٢/١ .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس : ٢٥٦/٨ .

وقد اختلفوا في تحديد الشروط والضوابط الّتي تحدّد مفهوم الشهيد بالمعنى الاصطلاحي ، ولذا فإنهم قد اختلفت تعريفاتهم حسب شرط كلّ مذهب ، وسوف نعرض هنا لبعض هذه التعريفات ـ إن شاء الله \_ على وجه الاختصار والإجمال ، لأنّ كثيرًا من جزئيات هذه التعاريف كانت محلّ نزاع بين المذاهب ، وأفردت بمباحث خاصة في هذا البحث .

#### التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الحنفية:

اختلفت عبارات الحنفية في تحديد مفهوم الشهيد عندهم ، ولعل أحسنها وأشملها : تعريف ابن عابدين (۱) ، اللذي عرفه بقوله : «هو كل مكلف ، مسلم ، طاهر ، قتل ظلمًا ، بجارحة ، ولم يجب بنفس القتل مال ، و لم يرتث (۱) » (۱) ، « وكذا لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو تسببًا أو بغير آلة حارحة » (1) .

ثُمَّ شرحه ، ووضّحه ، وفصّله ، وذكر قيوده واحترازاته بمــا يكفــي عن غيره ــ إن شاء اللهــ .

<sup>(</sup>۱) هو: محمَّد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الدِّمشقي الحنفي ، ولـد سنة ١١٩٨ هـ ، من أشهر مؤلفاته : حاشيته المسماة «ردّ المحتار على الدرّ المحتار » ، فقيه الديار الشامية ، وإمام الحنفية في عصره . توفي سنة ١٢٥٦ هـ . انظر : الأعـلام : ٢/٦٦ . ومعجم المؤلفين ، لعمر كحالة : ٧٧/٩ .

<sup>(</sup>٢) المرتث هو من أصيب في المعركة أو غيرها ولم يجهز عليه في مصرعه ثُمَّ مات بعد ذلك متأثّرًا بجراحته ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث خاص . انظر ص١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين: ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

قولهم : « كلّ مسلم » خرج به الكافر ، فليس بشهيد ، وإن قتل ظلمًا (۱) .

قولهم: «مكلّف» هو البالغ العاقل ، خرج به الصبي والجحنون (۲) . قولهم: «طاهر» أي ليس به جنابة ، ولا حيض ، ولا نفاس (۲) .

قولهم: «قتل ظلمًا» لم يقل: قتله مسلم، لأنّ الذمّيّ كذلك، وقيّد بالقتل لأنّه لو مات حتف أنفه لم يكن شهيدًا في حكم الدنيا، وإن كان شهيدًا في حكم الآخرة (٢٠).

قولهم: « ظلمًا » فلو قُتل بحدٌ أو قصاص مثلاً لا يكون شهيدًا ؛ فيغسّل ('').

قولهم : « بجارحة » وهذا قيد في غير من قتله باغٍ ، أو حربـي ، أو قاطع طريق (<sup>1)</sup> .

#### التعريف الاصطلاحي للشهيد عند المالكية:

جاء في وصف الشهيد الَّذي لا يغسّل ولا يصلى عليه قسول خليل (°) ، هو : «شهيد معترك فقط ، ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل ،

<sup>(</sup>۱) حاشية رد المحتار : ۲٤٧/٢ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه: ٢٤٨/٢ بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>a) هو : خليل بن إِسحاق بن موسى المصري المالكي ، مؤلف المختصر الَّـذي هــو

وإن أجنب على الأحسن ، إِلاَّ إنْ رفع حيًّا ، وإن أنفذت مقاتله ، إِلاَّ المغمور ... » (١) .

قوله: «شهيد معترك فقط» هـو من قتـل في قتـال الحربيـين (٢) ، ولذا جاء تقييده عند بعضهـم بأنه من قتـل في معـترك العـدو ، لا بـين اللصوص أو البغاة ، أو فتنة بين المسلمين (٦) .

وقوله: « فقط » احتزز به عن بقيّــة الشــهداء ، كــالمبطون ، والغريق ، وغيره (<sup>۱)</sup> .

وقوله : « ولو قتل ببلد الإسلام » بأن غزا الحربيون المسلمين (°) .

وقوله : « أو لم يقاتل » بأن كان غافلاً أو نائمًا (١) .

وقوله : « وإن أجنب » فلا تشترط الطهارة .

وقوله : « إِلاَّ إِن رفع حيًّا » من المعركة ، ثُمَّ مات <sup>٧٧</sup> .

عمدة المذهب . توفي سنة ٧٦٧ هـ . انظر : الديباج : ٣٥٧/١ . وشجرة النمور الزكيّة ، ص٢٢٣ . ومعجم المؤلفين : ١١٣/٣ .

<sup>(</sup>١) مختصر خليل ، ص٥٦ - ٥٧ .

<sup>(</sup>Y) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مواهب الجليل ، للحطّاب: ٢٤٧/٢ ـ ٢٤٨ . حاشية العدوي على الخرشي: ٣٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢٥/١ ، بتصرّف.

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير على مختصر حليل ، للدردير: ١٥/١.

<sup>(</sup>٦) الشرح الكبير على مختصر حليل ، للدردير: ٢٦/١.

<sup>(</sup>V) الشرح الكبير على مختصر حليل ، للدردير: ١/٥٧١ .

وقوله: « إِلاَّ المغمور » أي المغمى عليه الَّذي لم يـأكل و لم يشـرب و لم يتكلّم إلى أن مات ، فلا يغسّل ، وإن لم ينفذ مقتله (١) .

#### التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الشافعية:

عرّفه الإمام النّووي (<sup>۲)</sup> ـ رحمه الله ـ بأنّه : « من مات بسبب قتــال الكفّار حال قيام القتال » (<sup>۳)</sup> .

### شرح وبيار محترزات لهذا التعريف:

قوله: «بسبب قتال » خرج من مات لا بسبب قتالهم ، بل فجأة ، أو بمرض ، أو حتف أنفه ( ) .

وقوله : « قتال الكفّار » خرج أهل البغي <sup>(٠)</sup> .

قوله: «حال قيام القتال» حرج من مات بعد انفصال وانقضاء القتال (١).

<sup>(</sup>١) حواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، للأزهري: ١١٥/١ .

<sup>(</sup>٢) هو: الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، الشّافعيّ ، ولد سنة ٦٣١ هـ ، من كبار علماء الإسلام ، له المؤلفات الجليلة النافعة ، منها : شرح صحيح مسلم ، وروضة الطالبين ، والمجموع شرح المهذّب ، ورياض الصالحين ، وغيرها . توفي سنة ٦٧٦ هـ . انظر : طبقات الشافعية ، لابن هداية الله ، ص٨٩ . والمنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي ، للسخاوي .

**<sup>(</sup>٣)** روضة الطالبين : ١١٩/٢ .

<sup>(</sup>١٤) انظر : المجموع ، للنووي : ٥/٢١/ . والعزيز شرح الوحيز ، للرافعي : ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) العزيز شرح الوحيز : ٤٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر : الوسيط ، للغزالي : ٣٧٧/٢ . والعزيز شرح الوحيز : ٢٢/٢ .

#### التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الحنابلة:

عرّف ابن مفلح (۱) \_ رحمه الله \_ الشهيد بأنه : « من قتل بأيدي الكفّار في معركتهم » (۲) .

وهذا التعريف ليس حامعًا ولا مانعًا ...

فإِنَّ قوله: « بأيدي الكفّار » يفهم منه أنّ قتيل البغاة لا يسمى شهيدًا ولا يأخذ حكمهم ، والصحيح من مذهب الحنابلة غير ذلك ، كما سنبيّنه ـ إن شاء الله ـ في موضعه .

وكذلك قوله: « في معركتهم » فإنه يفهم منه أن قتيل غير المعركة لا يسمى شهيدًا ، والصحيح من المذهب أنّه يأخذ حكم الشهداء كما سنبيّنه في موضعه ـ إن شاء الله ـ .

وتعاريف الفقهاء \_ رحمهم الله \_ للشهيد بالمعنى الاصطلاحي ليست بجامعة ولا مانعة عدا الحنفية ، ولعل ذلك \_ والله أعلم \_ لكثرة الخلاف في ضابط الشهيد ، والاختلاف في أكثر صوره .

<sup>(</sup>۱) هو: برهان الدين أبو إسحاق ، إبراهيم بن محمَّد بن عبدا لله بن محمَّد بن مفلح الحنبلي ، ولد سنة ٥٨٥ هـ ، انتهى إليه رئاسة عصره . من مؤلفاته : « المبدع في شرح المقنع » ، وهو عمدة في المذهب . توفي سنة ٨٨٤ هـ . انظر : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : ١٠/١ .

<sup>(</sup>۲) المبدع شرح المقنع ، لابن مفلح : ۲۳٤/۲ .

# المبكت الثاني

# فضائل الشمادة في الكتاب والسنة

#### تەھبىد:

يَشرُفُ البذلُ بشرف المبذول ، وأفضلُ ما بذله الإنسان نفسه وماله ، ولمّا كانت الأنفسُ والأموالُ مبذولة في الجهاد ، جعل الله من بذل نفسه في أعلى رُتبِ الطائعين وأشرفها ، لشرف ما بذله ، مع محو الكفر ، ومحق أهله ، وإعزاز الدين ، وصون دماء المسلمين (١) .

و الجهاد من أعظم أركان الإسلام ، لأنّه لا شيء أعزّ على الإنسان من الحياة ، إلا من بلغ به إيمانه إلى تعظيم الله تعالى وحده وحبّه ، وبغض أعدائه ، فعندئذ تأبى نفسه أن ترى عدو الله على وجه الأرض منعّمًا بالحياة ، متقلبًا في نعمة الله حلّ جلاله ، ثُمّ هو في ذلك كلّه يكفر به ويجحده ويشرك به ، ولهذا تدعوه الحميّة الدينية على أن يكفر به ويجحده ويشرك به ، ولهذا تدعوه الحميّة الدينية على أن يجاهده ، فإما أن يردّه إلى الحقّ ، أو أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ان كان من أهل الكتاب - أو يقتله أو يُقتلُ ، فكان الموت أحب إليه من بقائه على كفره ، فهذا هو الّذي إيمانه أصدق الإيمان ، وإخلاصه أكمل الإخلاص (٢) . وهذا الّذي مَنّ الله عليه بفضائل لا تحصى ،

<sup>(</sup>١) أحكام الجهاد وفضائله ، للعزّ بن عبدالسَّلام ، ص٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المنهاج في شعب الإيمان ، للحليمي : ٢/٤ ٢ ، ٤٦٥ ، بتصرّف .

ومآثر لا تستقصى في كتابه العظيم ، وعلى لسان نبيّه الكريم ﷺ . وسوف ننبّه ـ إن شاء الله ـ على جملة من هذه الفضائل .

#### فضائل الشمادة في الكتاب:

١ - قال تعالى : ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلَ أَحْيَا \*
 وَلَكِنَ لا تَسْتَعُرُونَ ﴾ (١) .

٧ - وقال تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَ أَحْيَا ﴿ عِنْدَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَيَسْتَبَشْرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْهِمْ أَلا خَوَفْ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ يَسْتَبَشْرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصْلٍ بِهِمْ مِنْ خَلْهِمْ أَلا خَوَفْ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ يَسَتَبَشْرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

فيحبر الله تعالى عن الشهداء بأنّهم وإن قتلوا في هــذه الـدار ؛ فـإِنَّ إرواحهم حيَّةٌ مرزوقةٌ في دار القرار (٢) .

" - وقد اشترى الله تش من المؤمنين نفوسهم لنفاستِها لديه إحسانًا منه وفضلاً ، وكتب ذلك العقد الكريم في كتابه العظيم ؛ فهو يُقرأ أبدًا بالسِنتهم ويُتلى ، قال تعالى مبيّنًا لزوم هذا العقد أزلاً في محكم القرآن (ن) : ﴿ إِنَّ اللَّهَ الْتَتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهُ سَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٥٤).

<sup>(</sup>۲) آل عمران : الآيات ( ۱۲۹ - ۱۷۱ ) .

<sup>(</sup>٣) . تفسير ابن كثير: ٤٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) مشارع الأشواق ، لابن النحاس: ٦٤/١ ، بتصرّف .

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقَتُلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقَرَّ اَن وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنْبَشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوَّرُ الْعَظِيمُ ﴾ (١) .

قال ابن كثير (") ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية : « يُحبر تعالى أنّه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة ، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه ؛ فإنّه قَبِل العِوضَ عمَّا يملكه بما تفضّل به على عبيده المطيعين له . ولهذا قال الحسن البصري وقتادة : بايعهم الله فأغلى ثمنهم » (") .

ع - وقال تعالى : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مِنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدّيقِينَ وَالشُّهَدَا وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (1) .

وقال تعالى : ﴿ وَجِيءُ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءُ . . . ﴾ (\*) .

فقرن الله سبحانه ذكر الشهداء مع النبيين تكريمًا لهم ، وبيانًا لعلوّ منزلتِهم .

<sup>(</sup>۱) التوبة: الآية (۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) هو: الشَّيخ الإمام العلاّمة الحافظ عماد الدين ، بقيّة المحدِّثين ، عمدة المؤرحين ، علم المفسرين ، أبو الفداء ، إسماعيل بن الشَّيخ العالم الخطيب أبي حفص محمَّد بن كثير بن ضوء القرشي البصري ، ثُمَّ الدِّمشقي ، الشَّافعيّ ، ولد سنة ٧٠١ هـ ، له مؤلفات كثيرة نافعة ، منها : « تفسير القرآن العظيم » ، و « البداية والنهاية » ، وعداهما . توفي سنة ٧٧٤ هـ . انظر : الرد الوافر لابن ناصر الدين ، ص١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) الزمر: الآية (٦٩).

# وقال تعالى : ﴿ وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءً ﴾ (۱) .

قال السُّهيلي: «وفيه فضل عظيم للشهداء، وتنبيه على حبّ الله إياهم حيث قال السُّهيلي: «وفيه فضل عظيم للشهداء، وتنبيه على حبّ الله إياهم حيث قال: ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهُدَاءً ﴾ ، ولا يُقال : اتخذت ، ولا اتخذ إلا في مصطفى محبوب ، قال سبحانه : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴾ (٢) . فالاتخاذ إنَّما هو اقتناء واحتباء ... » (١) .

#### فضائل الشمادة في السنَّة :

# ١. الشهيد لا يجد ألم القتل (٥):

عن أبي هُرَيْرة ﴿ قَالَ : قالَ رسولَ الله ﴿ الله الله عَلَى : ( مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِ الْقَرْصَةِ )) (١) .

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٤٠).

<sup>(</sup>۲) المؤمنون : الآية ( ۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) الجن : الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف: ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٥) هذه العناوين استفدتها من كتاب « تفريج الكرب بفضائل شهيد المعارك والحرب » لباسم الجوابرة ، بتصرّف في بعضها .

<sup>(</sup>٦) أُخرَجه النَّسائي في كتاب الجهاد ، باب ما يجد الشهيد من الألم ، رقم ٣١٦١ . وقال عنه أبو والترمذي في كتاب الجهاد ، باب فضل المرابط ، رقم ١٦٦٨ ، وقال عنه أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . وابن ماحه في كتاب الجهاد ، باب فضل الشهادة في سبيل الله ، رقم ٢٨٠٢ .

وأبي الفرج المقرئ في كتاب « الأربعين في الجهاد والمجاهدين » ، ص٥٠ . وقال الألباني في صحيح الجامع ( رقم٥٨١٣ ) : حسن .

#### ٢ . تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرات :

عن أنسس الله عن النّبي الله عن النّبي الله عن النّبي الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الأرض مِن شيء إلا الشهيد ، يتَمَنّى أن يَرجعَ إلَى الدُنْيَا فَيَقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ اللهُ (') .

# ٣ . الشهيد في الجنّة (٢):

عن أنس بن مالِكِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللللهِ ا

<sup>(</sup>١) أُخرَحه البخاريّ ، كتاب الجهاد ، باب تمني المحاهد أن يرجع إلى الدنيا ، رقم٢٨١٧ .

ورواه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضل الشهادة في سبيل الله ، رقم١٨٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ودرحات الشهداء تتفاوت ، ففي الحديث : « إِنْ فِي الْجَنْةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدُهَا اللّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَإِذَا سَالْتُمُ اللّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنْةِ ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ... » ، أُخرَحه البحاري ، كتاب الجهاد ، باب درحات المجاهدين في سبيل الله ، رقم ، ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) سَهُمٌّ غُرْبٌ : أي لا يُعرف راميه . النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير :
 ٣٥٠/٣

<sup>(</sup>٤) أُخرَحه البخاريّ ، كتاب الجهاد ، باب من أتاه سهم غَرْبٌ فقتله ، رقم ٢٨٠٩ .

# ٤ . الشهيد تكفّر عنه خطاياه إلاّ الدّين :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَنْمُ لِلشّهيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلاَ الدّيْنَ ﴾ (١) .

فالشهادة في سبيل الله تكفّر جميع ما على العبـد مـن الذنـوب الّـــي بينه وبين الله تعالى (٢) .

# ه . الشهيدُ رائحة دمهِ مِسْكُ يوم القيامةِ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ : ﴿ وَالْذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لا يُكُلَمُ وَي سَبِيلِهِ - إلا جَاءَ يَوْمَ لا يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إلا جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدّم ، وَالرَّيحُ رَبِحُ الْمِسْكِ ﴾ (\*) .

# ٦ . الشهيدُ تُظلُّه الملائكةُ بأجنحتها :

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ \_ رضي الله عنهما \_ قَالَ : ﴿ حِيءَ بِأَبِي يَـوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ ، حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا ،

<sup>(</sup>١) أُخرَجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب من قتـل في سبيل الله كفّـرت خطايـاه إِلاًّ الدين ، رقم٥١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) مشارع الأشواق: ٧٢٠/٢.

 <sup>(</sup>٣) أيكُلم: أي يجرح ، قال ابن الأثير: أصل الكُلم: الجرح ... وكُلمى جمع:
 كليم ، وهو الجريح ، فعيل بمعنى مفعول . انظر: النهاية: ١٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) أُخرَحه البخاريّ ، كتاب الجهاد ، باب من يجرح في سبيل الله ﷺ ، رقم ٢٨٠٣ . وأخرحه مسلم ، كتـاب الإمـارة ، بـاب فضـل الجهـاد والخـروج في سبيل الله ، رقم ١٨٧٦ .

فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ فَرُفِعَ ، فَسَمِعَ صَـوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ : مَن هَذَهِ ؟ فَقَالُوا : ابْنَهُ عَمْرُو أَوْ أُخْتَ عَمْرُو ، قَالَ : فَلِمَ تَبْكِي ؟ أَوْ : لا تَبْكِي ، فَمَا زَالَتِ الْمَلائِكَةُ تُظِلُهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتْى رَفْعَ » (١) .

#### ٧ ـ دار الشهيد :

عَنْ سَمُرَةً بن حُنْدُبٍ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﴾ : ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنَ أَتَيَانِي ، فَصَعِدًا بِي الشُجْرَةَ ، وَأَدْخَلانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ ، لَمْ أَرَ قَطُ أَحْسَنُ مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُهَدَاءِ )) (٢) .

# ٨ . الشهيدُ يُشَفَّعُ فِي سبعينَ من أهلِه :

<sup>(</sup>۱) أُخرَحه البخاريّ ، كتاب الجهاد ، باب ظلّ الملائكة على الشهيد ، رقم ٢٨١٦ . ومسلم ، كتاب فضائل الصّحابة ، باب فضائل عبدا لله بن عَمْرو بن حرام ، رقم ٢٤٧١ .

 <sup>(</sup>٢) أُخرَحه البخاريّ ، كتاب الجهاد ، باب درحات الجاهدين في سبيل الله ،
 رقم ٢٧٩١ .

<sup>(</sup>٣) أخرَحه التّرمذيّ ، كتاب الجهاد ، باب في ثواب الشهيد ، رقــم١٦٦٣ ، وقَــالَ : ==

#### ٩. جسدُ الشهيدِ لا تأكلهُ الأرضُ:

ومن إكرامِ الله لأحسادِهم الّتي بذلوها لأحله: إبقاؤها كما هي ؟ فلا تأكلُ الأرضُ أحسادهم ، وفي حديث جَابِر بن عبدا لله بن حرام وضي الله عنهما \_ عندما دُفِنَ أبوه مع آخر ، وكانا قد قُتلا في معركةِ أحدٍ ، قَالَ حابرٌ : « ... ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكُهُ مَعَ الآخرِ ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً (') غَيْرَ أُذُنِهِ » (") .

وعنه ﴿ فَي حديثٍ آخر قال : ﴿ لَمَّا أَرَادُ مَعَاوِيـةُ أَن يَجَـرِيَ الْكِظَامَةُ ﴾ قال : في قتلى أحد ـ الكِظامة (أ) قال : في قتلى أحد ـ قال : فأخر جناهم رِطابًا يتثنّون ، قال : فأصابتِ المِسحاةُ إصبع رجلٍ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وأخرجه ابن ماحه ، كتاب الجهاد ، باب فضل الشهادة في سبيل الله ، رقم ٢٧٩٩ . وابن أبي عاصم في « الجهاد » : ٣٢/٢ . وابن أبي عاصم في « الجهاد » : ٣٠/١٥ . وأحمد في المسند ( الفتح الرباني ) : ٣٠/١٤ . قال الهيثمي : رواه أحمد ، ورحاله ثقات ، مجمع الزوائد : ٢٩٣/٥ . وحسن إسناده ابن النحاس في مشارق الأشواق : ٢٠/١ . وصحّحه الألباني في أحكام الجنائز ، ص٣٦ .

<sup>(</sup>١) هُنيَّة : أي قليلاً ، وهـ و تصغير هَنَةٍ ، النهاية في غريب الحديث والأثـر ، لابـن الأثير : ٧٧٩/٥ .

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه البخاريّ ، كتاب الجنائز ، باب هل يخرج الميّت من القبر واللحد لعلّة ؟ : رقم١ ١٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الكِظامة : كالقناة ، وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة ، ويُخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض ، فتجتمع مياهها حارية ، ثُمَّ تخرج عنـد منتهاهـا فتسـيح علـى وحـه الأرض . النهاية : ١٧٧/٤ ـ ١٧٨ .

منهم فانفطرت دمًا ». قال أبو سعيد الخدري ره : ولا يُنكر بَعد هذا منكر ابدًا (۱) .

وعنه على أيضًا أنّه قال: « فرأيت أبي في حُفْرتِهِ كأنّهُ نائمٌ ، وما تغيّر من حاله قليلٌ ولا كثيرٌ ، فقيل له: فرأيتَ أكفانه ؟ فقال: إنّما كفّن في نَمِرةٍ (٢) خُمِّرَ بها وجهه ، وجُعل على رجليه الحرْمَلُ (٣) ، فوجدنا النَمِرة كما هي ، والحرْمَلَ على رجليهِ على هيئتهِ ، وبين ذلك ستُّ وأربعون سنة » (١) .

وعن قيسِ بن أبي حازمٍ (°) قال : « رأى بعضُ أهل طلحة بن

<sup>(</sup>۱) أُخرَحه ابن المبارك في « الجهاد » ، ص۱۱۲ . وعبدالرزاق في المصنّف : ٥/٧٧ ، رقم ٩٦٠٢ . وابن عبدالبرّ في « التمهيد » : 12/١٩ و ١٤٢/١٩ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير : كلّ شملة مخطّطة من مآزر الأعراب فهي نمرة . النهاية : ١١٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) نوع من النبات . انظر : القاموس المحيط ، ص١٢٧١ ، ومختار الصحاح ، ص٥٦ .

<sup>(</sup>٤) أُخرَحه ابن سعد في الطبقات: ٣/٢٥ ، ٣٦٥ ، من حديث الأوزاعي عن الزهري عن حابر ، وصححه ابن حجر في الفتح: ٣٥٧/٣ ، وقال الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد: ٢١٦/٣ : رجاله ثقات ، وسنده صحيح .

وأُخْرَجَ مالك في الموطأ ( ٤٧٠/٢ ) بنحوه من حديث عبدالرَّحمن بن أبسي صعصعة أنَّه بلغه أنَّ عَمْرو بن الجموح ، وعبدا لله بن عَمْرو ... قال ابن عبدالبر : « هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعًا لم يختلف على مالك فيه ، وهسو متّصل من وحوه صحاح بمعنى واحد متقارب » التمهيد : ٩ / ٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>٥) قيس بن أبي حازم البَجَلي ، أبو عبدا لله الكوفي ، مخضرم ، مات بعد التسعين أو قبلها ، ويقال : له رؤية ، وهـو الَّـذي يقـال إِنَّـه احتمـع لـه أن يـروي عـن العشـرة المبشّرين بالجنّة . انظر : تهذيب التهذيب : ٣٨٦/٨ ، وتقريب التهذيب ، ص٥٦٠٠ .

عبيدا لله أنّه رآه في المنام ، فقال : إنّكم دفنتموني في مكان قد آذاني في الماء ، فحوّلوني منه . قال : فحوّلوه ، فأخرجوه كأنه سِلقَةٌ (١) لم يتغيّر منه شيءٌ إلاَّ شعراتٌ من لحيته » (١) .

قال السُّهيليّ - رحمه الله - : « ... وما وُجدَ في صدرِ هذه الأمّةِ من شهداء أحد ، وغيرهم على هذه الصورة لم يتغيّروا بعد الدهورِ الطويلةِ كحمزة بن عبدالمطّلب في فإنّه وُجدَ حينَ حفرَ معاوية العينَ صحيحًا لم يتغيّر ، وأصابت الفأس إصبعه فَدَمِيَت ، وكذلك أبو حابر عبدالله بن حرام ، وعمرو بن الجموح ، وطلحة بن عبيدالله في استخرجته بنته عائشة من قبره حين رأته في المنام ، فأمرها أن تنقله من موضعه ، فاستخرجته من موضعه بعد ثلاثينَ سنة لم يتغيّر ، ذكره ابن قتيبة في المعارف ، والأخبار بذلك صحيحة » ") .

وجاء في شرح الطحاوية : « ... وأمّا الشهداءُ فقد شُوهِد منهم بعد مُدَدٍ مِنْ دفنهم كما هم لم يتغيّروا ، فيُحتَملُ بقاؤهُ كذلك في تُربتـهِ إلى يوم مَحْشَرهِ ، ويُحتملُ أنّه يَبْلى مع طُولِ المدّةِ ، واللهُ أعلمُ ، وكأنّه

<sup>(</sup>۱) سلقة ، ورد في معنى « سلق » عدّة معان ، لعلّ الأقرب إلى معناها : هــو الأملـس الطيّب . انظر : النهاية : ٣٩١/٢ ، المقاييس في اللغة : ٣٦/٣ ، القــاموس المحيـط ، ص٥٥/١ ، تاج العروس : ٤٥٤/٢٥ .

۲۷۷ مقم ۹۹۰۳ مرواه عبد الرزاق: ٥/٢٧٧ مرقم ۹۹۰۳ مرواه

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف: ٢/١٥، وقوله: « ذكره ابن قتيبة في المعارف » أي قصّة استخراج عائشة لأبيها طلحة. انظره في المعارف، ص١٣٤، في أخبار طلحة بن عبيدا لله هيء.

- والله أعلم - كلّما كانتِ الشهادةُ أكملَ ، والشهيدُ أفضلَ ، كان بقاءُ جسدهِ أطولَ » (١) .

وشواهدُ هذهِ المسألةِ وأدلتُها أكثرُ مِنْ أن تُحصر .

ونكتفي بهذا المقدار من ذكر فضائل الشهادة ؛ لسلا يطول الكتاب ، ويكفي ما أوردناه ، لاسيما وقد تكفّلت بعض المصنفات بتفصيل ذلك (٦) .

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ، ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا: كتاب «تفريج الكرب بفضائل شهيد المعارك والحسرب »، د. باسم الجوابرة، ومشارع الأشواق: ٢٦١/٢ وما بعدها.

وانظر : الـترغيب والـترهيب للمنـذري : ٣١٠/٢ إلى ٣٢٨ ، فقـد ذكـر سـتّة وأربعين حديثًا في فضائل الشهادة .

وقال صدّيق خان : « إنّ الأحاديث الواردة في فضيلة الشهادة والشهداء تبلغ أربع مائة حديث ، كما قال المجد في سفر السعادة » . العبرة ،ما حاء في الغزو والشهادة والهجرة ، ص١٨٢ .

# المبكث النالث

#### في دقيقة موت الشمداء، ومعنى دياتهم بعد الموت

المقتول في سبيل الله تعالى حيٌّ عند ربّه يرزق من الجنّة ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ تُقُولُوا لِمَنْ يُقَتَلُ فِي سَبيل اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَخْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْتَعُرُونَ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَ أَحْيَا \* عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزُقُونَ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مِنْ فَصَلِهِ وَيَسْتَبَشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلَفِهِمْ أَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُدونَ ﴿ يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصَلُ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفَ عُلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُدونَ ﴿ يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصَلُ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) .

فالشهيد وإن كان حيًّا في أحكامِ الآخرةِ ، فإِنَّه في أحكام الدنيا ميّت ، يُقسم ميراثهُ ، وتعتدُّ نساؤه ، وغير ذلك من الأحكام الدنيوية الخاصة به .

أمّا قوله تعالى : ﴿ أَحْيَا ﴿ أَحْيَا ﴿ . . ﴾ فقد اختلف العلماء في معنى هذه الحياة ، وما المقصود منها على أقوال كثيرة ، نجدها منثورة في الكتب ، وخاصة كتب التفسير ، تارة مطوّلة ، وتارة مختصرة ، وفي ذكر هذه الأقوال ونسبتها ، وما استُدل لها إطالة لا تناسب المقام ، وسوف اقتصر \_ إن شاء الله تعالى \_ على بعضها ، ممّا أرى أنّ له تعلقًا وثيقًا بهذه

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآيات (١٦٩ - ١٧١).

المسألة . والقولُ الَّذي خَلُصتُ إليه في هذه المسألةِ ، وأرى ـ والعلم عند الله ـ أنَّه القول الراجح ، وأحده أقرب الأقـوال إلى ظواهـر النصوص الشرعية والآثار المرويةِ عن الصحابةِ ؛ هو : أنّ الحياة الَّتي أثبتها الله عَلَيْ للشهداء حياةٌ برزخيةٌ حقيقيةٌ وليست مجازيةً ، وأنّ أرواحهم في أحوافِ طيرٍ خضرٍ ، وأنهم يُرزقون في الجنّةٍ ، ويأكلون ، ويتنعّمون ، وأنهم في حياةٍ ونعيمٍ ، وعيشٍ هنيء ، ورزق سنيٍ (١) .

وبرهان هذا: ما أوردناه من الآيات الكريمة السابقة ، والأحاديث الشريفة الآتية ، فقد روى مسروق (") قال: « سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ بن مسعود عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيل اللهِ أَمْوَاتًا بَلَ أَحْيَا أُعِنْدَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوفِ طَيْرِ خُضْر . لَهَا قَنَادِيلُ (") مُعَلَقَةُ بِالْعَرْش ، تَسْرَحُ مِنَ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوفِ طَيْر خُضْر . لَهَا قَنَادِيلُ (") مُعَلَقَةُ بِالْعَرْش ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنْةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمُ تَأْوِي إلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ ... الحديث » (نا) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري: ۲/۲ . المحلّى ، لابن حزم: ٤٤/١ ، مسألة رقم ٤٣ . تفسير القرطبي: ١٧٣/٤ . تفسير ابن كثير: ١٨٧/١ . وفتح القدير ، للشوكاني: ٢/١ . ه .

 <sup>(</sup>۲) مسروق بن الأحدع بن مالك الهمداني الوادعي ، أبو عائشة الكوفي ، مخضرم .
 توفي سنة ٦٢ هـ . روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم ، من كبار العبّاد ،
 حجّ فلم ينم إلاَّ ساحدًا ، ومن الفقهاء . انظر : تهذيب التهذيب : ١٠٩/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) القنديل: جمع قناديل، قال في اللسان: ١٠١/١٥. وفي المحيط في اللغة:
 ١٠١/٦ القنديل: معروف. وحاء في المعجم الوسيط، ( ص٧٦٢) القنديل:
 مصباح كالكوكب في وسطه فتيل، يملأ بالماء والزيت ويشعل.

<sup>(\$)</sup> أخرَجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب بيان أرواح الشهداء في الجنة ، رقم١٨٨٧ .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ( لَمَا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ ؛ جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْدِ خُضْدٍ ، تَدِدُ أَنْهَارَ الْجَنْةِ ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهِا ، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلُ الْعَرْشِ ) ( ) .

قال الإمام ابن القيّم (٢) ـ رحمـه الله ـ : « ... إنّ منازل الشهداء ودورَهم وقصورَهم الّي أعـد الله لهم ليست هي تلك القناديل الّي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعًا ، فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنّة ، ويكون مستقرُّهم في تلك القناديل المعلّقة بالعرش ، فإنَّ الدخول التام الكامل إنَّما يكون يومَ القيامة ، ودخول الأرواح الجنّـة في البرزخ أمرٌ دون ذلك ... » (٣).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>۱) أخرَحه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب في فضل الشهادة ، رقم ۲۵۲ .
وأخرجه الحاكم في المستدرك : ۲۹۷/۲ ـ ۲۹۸ ، وصححه على شــرط مســلم ،
وسكت عنه النَّهينَّ .

وصححه الألباني في المشكاة ، رقم٣٨٥٣ ، وفي صحيح الجامع ، رقم٥٨١ . .

<sup>(</sup>٢) هو: الإمام أبو عبدا لله محمَّد بن أبي بكر بن أبوّب الزرعي ، المعروف بـابن قيّـم الجوزية ، ولد سنة ٢٩١ هـ . له المولفات الكثيرة النافعة في مختلف العلـوم ، منهـا : زاد المعاد في هدي حير العباد ، وإعلام الموقعين ، وتهذيب السنن . توفي سنة ٧٥١ هـ . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ، لابن رحـب : ٢٧/٢ ، والـرد الوافـر ، لابن ناصر الدين ، ص١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الروح، ص٢٥٨.

( الشُهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ (') نَهَر بِبِابِ الْجَنَّةِ ، فِيه قُبْةٌ خَضْرَاءُ ، يَخْرُجُ إليهم رزقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًا )) ('') .

وعن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال : « أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ تحـوّل فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ (٢) مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ » (١٠) .

وعن عبدا لله بن عَمْرو ـ رضي الله عنهما ـ قال : « أَرْوَاحُ الشُّـهَدَاءِ فِي طَيْرٍ كالزرازير (°) ، يتعارفون ويرزقون مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ » (١) .

قال الحسن البصري (٢) \_ رحمه الله \_ : « إن الشهداء أحياء عند الله

<sup>(</sup>١) بارق ، ورد في النهاية حديث : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة » ، قال ابن الأثير : أي لمعانها ، النهاية : ١٢٠/١ ، وهذا لا يوافق السياق هنا ، ولم أحمد في كتب اللغة الّي بين يديّ تفسير يناسب السياق المذكور في الحديث ، فا الله أعلم .

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الحاكم في المستدرك: ٧٤/٢، وقال: هذا حديث صحيح الإسـناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه النَّهييّ. وقال الهيثمـي في مجمع الزوائـد: ٥/٤/٥: رحال أحمد ثقات. قال ابن كثير في تفسيره: ٢٩٤/١: إسناده حيّد.

<sup>(</sup>٣) تَعْلُقُ: أي تأكل . النهاية : ٢٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرَجه عبدالرزاق في المصنّف : ٢٦٤/٥ ، رقم٥٥٥ موقوفًا على ابن عبّاس .

<sup>(</sup>٥) الزرازير: بضم الزاي ، طائر من نوع العصفور ، سمّي بذلك لزرزرته أي تصويته . حياة الحيوان الكبرى ، للدميري: ٧/٢.

<sup>(</sup>٦) أُخرَحه ابن المبارك في الزهد ، ص ١٥٠ ، رقم ٤٤٦ . قال الألباني في حاشيته على « الآيات البيّنات في عدم سماع الأموات » للآلوسي ، ص ١٠٠ : إسناده صحيح . وأخرجه ابن عبدالبرّ في التمهيد : ٦٣/١١ ـ ٦٤ .

<sup>(</sup>٧) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري ، واسم أبيه: يسار ، الأنصاري مولاهم ، كان حامعًا عالمًا ، رفيعًا فقيهًا ، ثقـةً مأمونًا ، عابدًا ناسكًا ، كثيرا لعلم . توفي سنة ١٦٠ هـ . انظر: تهذيب التهذيب : ٢٦٣/٢ ، وتقريب التهذيب ، ص١٦٠ .

تعالى ، تُعرضُ أرزاقُهُم على أرواحِهم فيصل إليهم الـروْحُ والفـرحُ ، كما تعرض النارُ على أرواحِ فرعونَ غدوةً وعشيّةً فيصل إليهم الوجع » (١) .

قال ابن كثير - رحمه الله - : « وكأنّ الشهداء أقسامٌ : منهم من تسرحُ أرواحُهم في الجنّـة ، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنّة ، وقد يُحتملُ أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر ؛ فيجتمعون هنالك ويُغدى عليهم رزقُهم هناك ويراح ، والله أعلم » (٢) .

وهذا الوصفُ الَّذي اتَّصفَ به الشهيدُ هل هـو خـاصٌّ بـه ، أم أَنَّـه يشمل عموم المؤمنين ؟

<sup>(</sup>١) أُخرَحه البغوي في تفسيره : ٨٩/١ .

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير : ٤٠٤/١ .

<sup>(</sup>٣) نسمة : أي روح . انظر : النهاية : ٥/٥ .

<sup>(\$)</sup> أُحرَحه مالك في الموطأ ، كتاب الجنائز ، باب حامع الجنائز : ٢٤٠/١ . والنسائي ، كتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين ، رقم٢٠٧٣ .

وابن ماحه ، كتاب الزهد ، باب ذكر القبر والبلي ، رقم ٤٢٧١ .

قال ابن القيّم في « الروح » ، ص٢٥٢ : « الحديث من صحاح الأحاديث » .

وقال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح عزيز عظيم، احتمع فيه ثلاثة من الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب التبعة، فإنَّ الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ رواه عن محمَّد بن إدريس الشَّافعيّ ـ رحمه الله ـ عن مالك بن أنس الأصبحي ـ رحمه الله ـ عن الزهري عن عبدالرَّحمن بن كعب بن مالك عن أبيه »، تفسير ابن كثير: ١٠٤/١.

ففي هذا الحديث لم يُخصُّ مؤمنًا شهيدًا من غير شهيد (١) .

قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة (٢) \_ رحمه الله \_ : «الصحيح اللذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة : أنّ الحياة ، والرزق ، ودخول الأرواح الجنة ، ليس مختصًا بالشهيد . كما دلّت على ذلك النصوص الثابتة ، ويُحتّصُ الشهيد بالذكر ، لكون الظّانِّ يظنُ أنّه يموتُ ، فينكُلُ عن الجهاد ، فأخبرَ بذلك ليزولَ المانعُ من الإقدامِ على الجهادِ والشهادة ، كما نهي عن قتلِ الأولادِ خشية الإملاق ، لأنّه هو الواقع ، وإن كان قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الإملاق » (٣) .

وقد تابع ابن تَيْمِيَّة على قوله هذا: تلميذُهُ ابن القيَّم في كتابه الروح (١)، وابن كثير في تفسيره (٥)، وشارح الطحاوية (١).

<sup>(</sup>١) التمهيد ، لابن عبدالبر: ١٩/١١ .

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسّلام بن تَيْمِيّة الحَرَّاني ، الدِّمشقي ، ولد سنة ٦٦١ هـ ، الإمام ، الفقيه ، المجتهد ، المحدّث ، الحافظ ، الأصولي ، أبو العبّاس تقي الدين ، شيخ الإسلام ، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره ، وبالإسهاب في أمره ، تصانيفه كثيرة قيّمة نافعة ، منها : اقتضاء الصراط المستقيم ، منهاج السنة ، درء تعارض العقل والنقل . توفي سنة ٧٢٨ . انظر : ذيل طبقات الحنابلة : ٣٨٧/٢ ، لابن رجب ، والكواكب الدريّة في مناقب المجد ابن تَيْمِيَّة ، مرعي بن يوسف الكرمي ، والرد الوافر على من زعم : بأن من سمّى ابن تَيْمِيَّة شيخ الإسلام كافر ، لابن ناصر الدين ، وتذكرة الحفاظ للذهبي : ١٤٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن تَيْمِيَّة : ٣٣٢/٤ ، و ٢٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) ص٥٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۵) ۱۸۷/۱ ، و ۱/۱۶۰۶ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي العزّ الحنفي ، ص٣٠٤ - ٤٠٤ .

وقيل: إنّ هذا الوصف خاصّ بالشهداء لا غيرهم. وإن الآيات والأحاديث السابقة تدلُ على أنَّهم الشهداء دون غيرهم، وأمّا حديث ( إنِّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ ... ) ، فتأويله: إنَّما نسمة المؤمنِ من الشهداء (١) .

ونقل القرطبي ـ رحمه الله ـ عن ابن العربي أنَّه حكى إجماع الأمَّة على اختصاص الشهيد بهذا الوصف (٢) .

والّذي يظهر لي أن هذا الإجماع غير صحيح لمعارضته النص الصريح والصحيح عن النّبي في قوله: ( إنِّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ ... )) ، بل حكى شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ خلاف ذلك وأن جماهير أهـل السنة على أن هذا الوصف ليس مختصًا به ، وبهذا قال بعض كبار العلماء من الشّافعيّة كابن كثير والحنفيّة كابن أبي العز كما سبق ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد، لابن عبدالبرّ: ٦٤/٦ ـ ٦٥ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التذكرة» ص٦٣٥ للقرطبي، فقد نقل عن ابن العربي في كتابه « سراج المريدين» إجماع الأمّة على اختصاص الشهيد بهذا الوصف.

وكتاب « سراج المريدين » مخطوط في دار الكتب للصرية تحت رقم ( ٢٠٣٤٨ ب ) . و انظر : فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية : ٤٥٨/١ ( في ٢٤٥ لوحة ) .

## المبكث الرابع

### في حكم طلب الشمادة

الموتُ أمرٌ لا بُدّ منه ، فالآجال محدودةٌ ، والأنفاسُ معدودةٌ ، ولذا كانت الشهادةُ والموتُ في سبيل اللهِ أمنيةَ كلِّ مسلم ، أن يختم الله له عثل هذه الموتةِ الشريفةِ ، ويبلّغهُ منازلَ الشهداء .

ولذا فسوف نورد جملةً ممّا ورد من نصوص شرعية وآثار تدلُّ على هذا المعنى .

قَـال تعـالى : ﴿ وَلَقَـدْكُتُتُمْ تَمَنَّـوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَـوْهُ فَقَـدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَثْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ (') .

فقد حاء في تفسيرها بأنّه تمني الشهادة ، وفي تفسير آخر أنّه : تمني لقاء العدوّ ، وهما متقاربان ، فأنّ تمني لقاء العدوّ يُفضي إلى الشهادةِ غالبًا (٢) .

وجه الدلالة من الآية : أنّ الله أثبت لهم هذا التمني وأكّده بقوله : ﴿ وَلَقَدْ ﴾ ، و لم ينكر عليهم فِعْلَهم هذا .

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي: ۱٤٢/٤. تفسير ابن كثير: ٣٨٦/١.

وعن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي ۚ فَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ ﷺ : ﴿ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا ، أَعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ ﴾ (٢) .

وعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ الله قَالَ : ( مَنْ سَالًا الله الشَّهَدَاء ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ )) أَلَّ الله مَنَاذِلَ الشُهَاء ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ )) (٢) .

ففي هذه الأحاديثِ دلالةٌ على استحبابِ سؤالِ الشهادةِ واستحبابِ نيّةِ الخيرِ (1) .

وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رضي الله عنهما \_ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ \_ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ أُحُدٍ \_ : ( أَمَا وَاللهِ لَوَدِينَ أَنْي

<sup>(</sup>١) أخرَحه البخاريّ ، كتاب الجهاد والسير ، باب تمني الشهادة ، رقم٢٧٩٧ .

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ، رقم ١٩٠٨ .

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ، رقم ١٩٠٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ١٣/٥٥.

غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِ نُحْصِ (١) الْجَبَلِ يَعْنِي سَفْحَ الْجَبَلِ ١ (٢) .

وأمّا ما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم فأكثر من أن يحصى ، فقد كان أعلام السلف الأخيار ، وصلحاؤهم الأبرار ، يرغبون إلى الله تعالى في الشهادة في سبيله ، ويحرصون عليها ، ويتعرّضون لها ، ويأسون على فوْتِها ، ويغبطون من رُزِقها ، وأُكْرِم بها (") .

ووردت كذلك في المستدرك ( ٧٦/٢ ) بلفظ « بحصن » ثُمَّ علَّق عليها بـ « هكذا في النسخ ، ولعلَّه حضيض الجبل » .

ووردت عند السفاريني بـ « بنحض » ، لوامع الأنوار : ٣٦٨/٢ .

ووردت في البداية والنهاية : £2/٤ بـ «حضن» ، قال ابن كثير : يعني سفح الجبل . ووردت عند العيني في عمدة القاري : £7/١٩ بلفظ « بفحص » ، ومعناه : كلّ موضع يسكن ، أو البسط والكشف ، وهو بهذا المعنى قد يناسب السياق . انظر : النهاية : ٣/٥ ٤١ ـ ٤١٦ ، ولعلّ الصحيح هو ما ذكره ابن الأثير .

قال السُّهيليّ ـ رحمه الله ـ : نحص الجبل : أسفله ، قاله صاحب العين . الـروض الأنف : ١٨١/٣ .

(٢) أخرَجه أحمد في المسند ( الفتح الرباني : ٥٨/٢١ ) ، وقال عنه الهيئمي : رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير ابن إسحاق ، وقد صرّح بالسماع ، مجمع الزوائد . كما أخرَجه الحاكم في المستدرك ( ٧٦/٢ ) وقال : صحيح على شرط مسلم و لم يخرحاه ، وسكت عنه النّهييّ ، وقال العيني في «عمدة القاري» : ٩٦/١٤ : سنده صحيح .

(٣) مقتبس من كتاب « الجليس الصالح » للمعافري : ٣٠٣/٢ .

<sup>(</sup>١) نُحْصَ : بضم النون وسكون المهملة بعدها صاد مهملة مفتوحة . حاء في النهاية (١) (٢٨/٥ ) : نحص فيه «أنّه ذكر قتلى أحد ، فقال : يا ليتني غُودرتُ مع أصحاب نُخص الجبل » النحصُ بالضمّ أصل الجبل وسفحه ، تمنى أن يكون استشهد معهم يوم أحد .

فقد دعا عُمَرُ بنَ الخطابِ ﴿ بقوله : ﴿ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِهَادَةً فِي سَبِهَادَةً فِي سَبِيلك ، واجعل موتي في بَلَدِ رَسُولِك ﷺ ﴾ (١) .

وكان من دعاء عبدا لله بن ححش الله يوم أحد قوله: « اللهم إني أُقسمُ عليك أن ألقى العدوّ غدًا ، فيقتلوني ، ثُمَّ يبقروا بطني ، ويجدعوا أنفي وأذني ، ثُمَّ تسألني بما ذاك ؟ فأقولُ: فيك » (٢) .

ففي هذا دلالةٌ على جوازِ دعاءِ الرَّجلِ أن يُقتلَ في سبيل الله ، وتمنيه ذلك ، وليس هذا من تمنى الموتِ المنهىِّ عنه (٣) .

وروى أنس بن مالك الله أن البراء بن بن مالك الله دعا في معركة مع المشركين بقوله: « ... أقسمت عليك يا ربِّ لما مَنحتنا أكتافهم ، وقُتِلَ البراءُ شهيدًا » (أ) .

وقد ساق الحافظ ابن أبي الدنيا جملة من الآثار عن الصّحابة ومن بعدهم في كتابـه « المتمنين » فليراجع .

<sup>(</sup>۱) أُخرَحه البحاريّ في صحيحه ، كتاب فضائل المدينة ، باب حدّثنا مسـدّد ، رقم ۱۸۹۰ .

 <sup>(</sup>۲) أخرَحه الحاكم في المستدرك: ١٩٩/٣ \_ ٢٠٠ ، وقال: صحيح على شرط
 الشيخين لولا إرسال فيه ، وقال النَّهييّ: مرسل صحيح .

وأخرجه ابن المبارك في الجهاد ، ص١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد : ٢١٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) أُخرَجه الحاكم في المستدرك : ٢٩٢/٣ ، وقال : هذا حديث صحيح الإسـناد و لم يخرجاه ، ووافقه النَّهييّ .

وكان من دعاء النعمان بن مُقَرِّن المزنيّ ﴿ فِي معركةِ نَهَاوَنْد ('' : « ... اللهم إني أسألك أن تقرّ عيني بيوم فيه عزّ الإسلام وأهله ، وذلّ الكفّار وأهله . ثُمَّ احتم لي على أثر ذلك بالشهادة ... » ('') .

وفي رواية : « ... اللهم ارزق اليوم النعمان شهادة تنصر المسلمين وافتح عليهم ... » (م) .

وممّا سبق إيرادُهُ من الأدلّةِ يتّضِحُ حليًا أنّ الدعاء بالشهادةِ وتمنّيها وطلبها أمرّ حائزٌ لا حرجَ فيه ولا جُناح .

لكن ذكر العلماء إشكالات سوف نذكرها مع الردّ على كلّ إشكال بما يُبعد اللبْسَ ويُجلي الغموض ـ إن شاء الله تعالى ـ .

## الإشكال الأوَّل:

أنّ تمني الشهادة قد يكونُ من تمني الموتِ المنهيّ عنه ، وقد روى

<sup>(</sup>۱) معركة نَهَاوَنْد كانت بين المسلمين والفرس سنة ۲۱ هـ . قـال ابـن كثـير : هـي وقعة عظيمة حدًّا ، لها شأن رفيع ، ونبأ عجيـب ، وكـان المسلمون يسـمونها فتـح الفتوح ، وقاد المسلمين فيها النعمان . ( البداية والنهاية : ۱۰۵/۷ ) .

ونهاوند قال عنها ياقوت: « بالكسر والفتح ، والواو مفتوحة ، والنون ساكنة ، ودال مهملة: مدينة عظيمة في قبلة همذان ، بينهما ثلاثة أيام » . مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، للبغدادي: ١٣٩٧/٣ .

 <sup>(</sup>۲) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حِبَّان ، للحافظ عليّ بن أبي بكر الهيثمي ، ص٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجها الحاكم في المستدرك : ٢٩٤/٣ ، وسكت عنها هو و النَّهييّ .

أنسُ بن مالكِ ﴿ قُولُه : ﴿ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴾ يَقُولُ : لا تَتَمَنْوُا الْمَوْتَ ، لَتَمَنَّوْتُ ، لَتَمَنَّوْتُ ، لَتَمَنَّوْتُ ، لَتَمَنَّوْتُ ، لَتَمَنَّوْتُ ، لَتَمَنَّوْتُ ، لَتَمَنَّوْدُ .

والتَّمني للشهادةِ يَستلزمُ الموتَ حتمًا ، فيكون ذلك تمنُّيا للموتِ .

### الإجابة عن هذا الإشكال:

إِنّ تمنّي الموتِ ليسَ منهيًّا عنه على الإطلاقِ ، فقد قال النَّبي على الإطلاقِ ، فقد قال النَّبي على الألهم ( لا يَتَمَنْيَنْ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرُّ أَصَابَهُ ، فَإِنْ كَانَ لا بُدْ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ : اللَّهُمُ أَحْيَنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ) (٢٠ .

ففي هذا الحديث تصريح « بكراهةِ تمني الموتِ لضرٌ نزلَ بـ ه من مرض ، أو فاقةٍ ، أو محنةٍ ؛ من عدو ، أو نحو ذلك من مشاق الدنيا ، فأمّا إذا خاف ضررًا في دينه ، أو فتتنةً فيه ؛ فلا كراهة فيه ، لمفهومٍ هذا الحديثِ وغيرِه ، وقد فعل هذا الثّاني خلائقُ من السلفِ عند خوفِ الفتنةِ في أديانهم » (٣) .

قال ابن حجرٍ (<sup>؛)</sup> ـ رحمه الله ـ : « وقوله : « مِنْ ضُرُّ أَصَابَهُ » حملـهُ

<sup>(</sup>١) أخرَجه البخاريّ ، كتاب التمني ، باب ما يكره من التمني ، رقم٣٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرَحه البخاريّ ، كتاب المرضى ، باب تمني المريض الموت ، رقم ٥٦٧١ .
ومسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب كراهة تمني المــوت لضــرّ نزل به ، رقم ٢٦٨ ، كلاهما عن أنس بن مالك ﷺ .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي: ٧/١٧ ـ ٨ .

<sup>(\$)</sup> هو: الحافظ شهاب الدين أحمد بن عليّ بن محمَّد العسقلاني ، ولد سنة ٧٧٣ هـ ، إمام من أتمة الحديث ، له عدّة مصنفات ، منها : فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ ، والإصابة في تمييز الصَّحابة . توفي سنة ٨٥٢ هـ . انظر : البدر الطالع : ٨/١٨ ، معجم المؤلفين : ٢٠/٢ .

جماعة من السلف على الضررِ الدنيوي ، فإن وجد الضرّ الأخروي بـأن حشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي ، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حِبَّان : (( لا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرَّ نَزَلَ بهِ في الدنيا )) ) (() .

كما أن تمني الشهادةِ ليس تمنيًا مطلقًا للموتِ ؛ إِنَّما هو تمني من يقاتل لنصرة الحقّ أن تذهب نفسُه دونه ، فإذا وصل إلى ما ينبغي من نصرةِ الحقّ وإعزازه بانهزامِ أهلِ الباطلِ وخذلانهم فبها ونعمت ، وإلا فضّل الموت في سبيل إعزاز الحقّ ورآه خيرًا من البقاء مع إذلاله وغلبة الباطل عليه (٢).

وقد يكونُ النهيُ عن تمني الموتِ من قبيل العام ، ويُخصُّ منه تمني الشهادةِ ؛ إعمالاً للأدلّة الواردة بهذا الخصوص .

فسؤال الشهادة معناه : أن يكون موته شهادة ، وليس فيه الضحر من الحياة النافي للصبر والاحتساب ، وإنّما الحرصُ على بـذل الـروحِ إرضاءً للله ، ونصرة لدينه .

## الإشكال الثَّاني:

أنّ تمني الشهادةِ قد يكونُ داخلاً في النهبي عن لقاء العدوّ ، وقد روى أبو هريرةَ على عن النّبي عن النّبي الله أنّه قال : (الا تَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُو ، فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ١٣٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار: ١٥٨/٤، نقلاً عن شيخه محمَّد عبده.

لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا » (١) . والشهادة لا يُصِيبُها المسلمُ غالبًا إِلاَّ من لقاء العدوّ .

### الإجابة عن هذا الإشكال:

لا خلافَ في أنّ قتالَ الكفّارِ وجهادِهم من أفضلِ القربِ إلى الله تعالى ، وللجهاد منزلة عظيمة ، فهو سنام الإسلامِ ، ولذا فإِنَّ تمني لقاء العدوّ إِنَّما نُهي عنه لِحِكم بيّنها العلماء ، وهي :

أنّ المرء لا يعلمُ ما يؤولُ إليه الأمر ، وهذا نظيرُ سؤالِ العافيةِ من الفتنِ ، ويؤيدهُ تعقيب النهي في روايةٍ بقوله : (( ... وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ )) (٢) .

أو أنّ النهي كان لأحلِ ما فيه من صورةِ الإعجابِ والاتكالِ على النفسِ، والوثوقِ بالقوّةِ، وهذا يُنافي الاحتياطَ وأخذَ الحزمِ والحـذرِ أَنَّ المأمورِ به ، كما في قوله تعالى : ﴿ يَاأَيْهَا الَّذِينَ َّامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ . . . ﴾ (\*) .

قال ابن دقيق العيد (°) \_ رحمه الله \_ : « لما كان لقاء الموت من

<sup>(</sup>١) أخرَحه البخاريّ ، كتاب الجهاد والسِّير ، باب لا تتمنوا لقاء العدو ، رقم٣٠٢٦ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٨١/٦، بتصرّف، ورواية « وَسَلُوا اللّه الْقَافِيّة » أخرجها البخــاريّ في صحيحه، كتاب التمني، باب كراهية تمني لقاء العدوّ، رقم٧٧٣٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٨١/٦، بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية (٧١).

<sup>(</sup>٥) هو: محمَّد بن عليّ بن وهب من مطيع بن أبي الطاعة القشيري، أبو الفتح تقي الدين ، الفقيه الأصولي ، المحدِّث ، له مصنفات نافعة ، منها: الإلمام في الحديث وشرحه الإمام ، وشرح عمدة الأحكام . توفي سنة ٧٠٢هـ . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٢٢٩/٢ ، والرد الوافر لابن ناصر الدين ، ص ١١٠ .

أشقِّ الأشياءِ وأصعبِها على النفوس من وحوهٍ كشيرةٍ ، وكانتِ الأمورُ المقدَّرةُ عند النّفسِ ليست كالأمورِ المحقّقةِ لها خُشي أن لا يكونَ عند التحقيقِ كما ينبغي ، فكرة تمني لقاءِ العدوِّ لذلك ، ولما فيه من الخللِ إن وقع للنّفسِ من المخالفةِ لما وَعَدَ الإنسانُ من نفسه ، ثُمَّ أُمِرَ بالصبرِ عند وقوع الحقيقةِ » (۱)

قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : « إنّ حصول الشهادةِ أخصُّ من اللقاءِ ، لإمكان تحصيلِ الشهادةِ مع نُصرةِ الإسلام ودوامِ عزّهِ بكسرةِ الكفّارِ ، واللقاءُ قد يُفضي إلى عكسِ ذلك ، فنهى عن تمنيهِ ، ولا ينافي ذلك تمني الشهادةِ ، أو لعل الكراهة مختصّة بمن يشقُ بقوّتهِ ويُعجبُ بنفسهِ ونحو ذلك » (٢) .

### الإشكال الثَّالث:

أن قتل الكافر للمؤمن معصية في حق الكافر ، مع أنها شهادة للمؤمن ، فكيف يتمنى الإنسان الشهادة مع أن تسببها معصية ؟ (٢) .

أو بمعنى آخر: أن الظاهر من الدّعاء بالشهادة يستلزمُ طلبَ نَصرِ الكّافرِ على المسلم، وإعانةُ من يعصي الله على من يُطيعهُ (<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ٢٢٤/٤ .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري : ۲۳۷/۱۳ .

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ، للعز بن عبدالسُّلام : ١١٦/١ . بتصرّف .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري : ١٣/٦ .

#### الإجابة عن هذا الإشكال:

إن القصد الأصليّ - من الشهادة - إنّما هو حصول الدرجة العُليا المترتبة على حصول الشهادة ، وليس ما ذكره مقصودًا لذاته ، وإنّما يقعُ من ضرورة الوجود ، فاغتفر حصولُ المصلحة العظمى من دفع الكفّار وإذلالِهم وقهرهم بقصد قتلِهم بحصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين ، وجاز تمني الشهادة لما يدلُّ عليه من صدق من وقعت لهُ من إعلاء كلمة الله حتى بذل نفسة في تحصيل ذلك (۱) .

وتمني القتل في سبيل الله ليس تمنيًا للقتل من جهة أنَّه قتلٌ ، وإنّما تمني من يثبتُ في القتالِ ، فإن أتى القتلُ على نفسه كان ثوابه على تعرّضِه للقتل لا على نفس القتلِ الَّذي ليس من كسبهِ ، فيجوزُ أن يتمنى الإنسانُ القتلَ من جهة كونه سببًا لنيلِ منازلِ الشهداء ، لا من جهة كونه قتلاً ومعصيةً (٢) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٣/٦.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ، للعزّ بن عبدالسّلام : ١١٦/١ . بتصرّف .

## المبكث الخامي

## في حكمُ قولِ فلانٌ شميدٌ

إِنَّ إطلاقَ لفظةِ «شهيدٍ » على كلِّ أحدٍ لا تجوزُ ، إِلاَّ لمن أثبت له الشارعُ هذا الوصفَ ، أمّا تسميةُ الكفّارِ من ملحدين ويهودَ ونصارى وغيرهِم بشهداء فهذا قدحٌ في عقيدةِ من قال ذلك ، وجهلٌ منه بأبسطِ مبادئ الإسلام وأصول الإيمان ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإستلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْ فَالآخِرَةُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١) .

قال الشَّيخ ابن عثيمين ـ حفظه الله ـ : « وأمَّا ما يُنشرُ في الصحف وما أشبه ذلك من مثل هذه الألقاب الَّتي قد تقال لمن يجزم الإنسان بأنه ليس من المؤمنين فضلاً عن الشهداء ؛ فإنَّ الواحبَ أن يتحرَّى الإنسانُ فيما يقول ، سواءً كان صحفيًا أم غير صحفيًّ لأَنَّه سيُسأل عما قال ، كما قال الله تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنَ قُول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [سورة ق آية ١٨] » (٢).

كما أدرجَ البعضُ أوصافًا لنيلِ الشهادةِ غير الأوصافِ الَّـتي قيّدتها النصوص الشرعية ، كقول بعضهم : «شهيد البيئة » (الله لمن أُتِـلَ وهـو

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية ( ٨٥ ).

<sup>(</sup>۲) فتاوی إسلامیة ، جمع محمّد بن عبدالعزیز المسند : ۲۲۲/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الخبر مثلاً: « توفي مواطن وهو يحاول منع شخصين من إلقاء القمامة في ترعة ، فكرّمته وزارة البيئة بمنحه لقب : أوّل شهيد لحماية البيئة والدفاع عن الصحة العامة » . حريدة الشرق الأوسط ، عدد ٧١٨٩ ، الثلاثاء ، ١٢/ ربيع الآخر ، سنة ١٤١٩ هـ ، السنة الحادية والعشرون .

يحافظ على نظافة بلدته ، أو «شهيدُ الفنّ » لمن مات وهو يقوم بجهادٍ فنّي - على زعمهم - ولو كان بعمله الفيّ هذا يحاربُ الله ورسولة ، أو «شهيدُ العروبة » ولو كان هذا مقتولاً في عصبية قومية حاهلية ، أو «شهيدُ الحرية » ، أو «شهيدُ العلم » ، وغيرها من الأوصاف الّتي قد يكونُ في أكثرها مضادّة لحكم الله ورسوله في ، وهذه كُلها دعاوى باطلة وتسميات زائفة أرخصت بها منزلة الشهادة العظيمة الّتي حاء الإسلامُ برفع مكانتها وإعلاء شأنها ، وأصحابُ الأوصافِ السابقة الذكر لا يجوز لأحدٍ أن يُطلق عليهم شهداء ، لوحوب الوقوف عند الضوابط والأصول الشرعية .

أمّا «إطلاق الشهادة بالوصف ، مثل أن يُقالَ : كلّ من قُتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ، وغو ذلك ، فهذا جائز كما حاءت به النصوص ؛ لأنّك تشهد بما أخبر به رسول الله على ، ونعني بقولنا : جائز أنّه غير ممنوع ، وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقًا لخبر رسول الله على » (أ) .

لكن من مات بسبب من أسباب الشهادة وقد توفّرت فيه الشروطُ وانتفت عنه الموانع الظاهرة ، هل يجوز إطلاق لفظة شهيد عليه كأن يقال : فلان شهيد ؟ هذه المسألة اختلف فيها على قولين :

<sup>(</sup>١) المناهي اللفظية ، محمَّد بن الصالح العثيمين ، جمع فهد السليمان ، ص ٨٠.

القول الأوَّل: أنَّه لا يجوزُ أن نشهدَ لشخصٍ بعينهِ أنَّه شهيدٌ.

القول الثَّاني: أنَّه يجوزُ أن نشهدَ للمعيّن بأنَّه شهيدٌ إذا توافرت فيه الشروط ، وإليك تفصيل هذه الأقوال :

## القول الأُوّل:

ذهبَ إلى أنّه لا يجوزُ أن نشهدَ لشخص بعينهِ أنّه شهيدٌ ، حتَّى لو قتل مظلومًا ، أو قتل وهو يدافع عن الحقّ ، إلا من شهد له النّبي على أو اتّفقت الأمّة على الشهادة له بذلك (۱) . ومن القائلين بهذا : الإمام البخاريّ ـ رحمه الله ـ ، ورجّحه الشّيخ محمّد بن عثيمين ـ حفظه الله ـ .

وهذا القول فرّق بين الإطلاق والتعيين ، فأحاز إطلاق الشهادة على من قتل في سبيل الله ، أو على الغريق لكن ليس على تعيين شخص بعينه .

واستدلّ أصحاب هذا القول بما يلي :

أنَّ ه قال : ((اللهُ أَعْلَمُ بِمِن يُكُلّمُ فِي سَبِيلِهِ ))
 شباهد في سَبِيلِهِ ، واللهُ أَعْلَمُ بِمِن يُكُلّمُ فِي سَبِيلِهِ ))

<sup>(</sup>١) المناهي اللفظية ، لابن عثيمين ، ص٧٨ ـ ٨٠ . وانظر فتاوى إسلامية ، جمع محمَّد بـن عبدالعزيز المسند : ٩١/١ ، والقول السديد في أنَّه لا يقال فلان شهيد ، حزاع الشمري .

<sup>(</sup>٢) أُحرَحه البخاريّ في صحيحه ، اللفظة الأولى « الله أغلَمُ بِمِنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ » من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هُرَيْرة ، كتاب الجهاد ، باب فضل مؤمن بحاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، رقم٢٧٨٧ ، واللفظة الثانية « والله أغلَمُ بِمِنْ يُكلّمُ فِي سنيلِهِ » من طريق الأعرج عن أبي هُرَيْرة ، كتاب الجهاد ، باب من يجرح

وجه الدلالة: أن قوله: ((وَاللهُ أَعْلَمُ ...) ، أي أنّ هذا الحكمَ ليس على الظاهر ، أن من كان يقاتلُ في حيِّزِ المسلمينَ أنَّه ممن يقاتلُ في سبيلهِ ، ويُكْلمُ في سبيلهِ ؛ لأَنَّه قد يكونُ في حيّزِ المسلمين ويقاتلُ حميةً ، ويقاتل ليرى مكانه ، ويقاتل للمغنم ، ولا يكون لأحدٍ من هؤلاءِ هذه الفضيلةُ حتَّى يقاتلَ في سبيل الله (١) ، ولا يُطلّعُ على ذلك إلاَّ بالوحي ، فمن ثبت أنّه في سبيل الله أعطي حكمَ الشهادةِ ، ولا يعلم ذلك إلاَّ من علمه اللهُ ، فلا ينبغي إطلاق كونِ كلِّ مقتولٍ في يعلم ذلك إلاَّ من علمه اللهُ ، فلا ينبغي إطلاق كونِ كلِّ مقتولٍ في الجهاد أنّه في سبيل الله (٢) .

٧ ـ وقد استدل لهذا القول أيضًا بما روى سهل بن سعد ﴿ انّ رَسُولُ اللهِ ﴿ انّ رَسُولُ اللهِ ﴾ رسولَ اللهِ ﴿ اللهِ عَسْكَرِهِمْ ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ ﴾ إلَى عَسْكَرِهِمْ ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﴾ إلَى عَسْكَرِهِمْ ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﴾ رَجُلٌ لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلا فَاذَةً ٣ إلاّ اتَّبعَهَا يَضْرُبُهَا بِسَيْفِهِ ، فَقَالُوا : مَا أَحْزَأُ مُلانٌ ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ ﴾ : أمّا إنه مِن أهل مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

في سبيل الله ﷺ ، رقم٣ · ٢٨ ، وأخرجها البخاريّ بمجموعها في كتــاب الجهـاد ، باب لا يقال فلان شهيد .

<sup>(</sup>١) المنتقى ، للباحي : ٢٠٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : ١٠٦/٦ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٣) الشاذّ والفاذّ : بمعنى المتفرّق . انظر : النهاية : ٤٢٢/٣ ، ٤٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) ذُباب السيف: طرفه الَّذي يضربُ به . النهاية: ١٥٢/٢ .

ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ... (إلى أَنَ قال رسول الله فَهُ ) : إِنْ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنْ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » (١) . الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » (١) .

وجه الدلالة: أن الصحابة الله شهدوا رجحان هذا الرَّحل في أمرِ الجهادِ ، فلو كان قُتل لم يمتنعُ أن يَشهدوا له بالشهادةِ ، وقد ظهر منه أنَّه لمْ يقاتلُ للهِ وإنّما قاتلَ غضبًا لقومه ، فلا يطلق على كلِّ مقتول في الجهادِ أنَّه شهيدٌ ، لاحتمال أن يكونَ مثلَ هذا (٢) .

وبهذين الحديثين السابقين استدل البخاري (") \_ رحمـــه الله \_ علـى هذه المسألةِ ، فترجم لهما بقوله : باب لا يقول : فلان شهيدٌ (أ) .

وقد يُستدلّ لهذا القول بما يلي :

ا ـ روى أبو هُرَيْرَةَ ﷺ حديث الغلام الَّذي كان يَحُطُّ رحلَ رسول الله ﷺ فجاءه سَهْمٌ عَائِرٌ (°) فأصابه فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : هَنِيعًا

<sup>(</sup>۱) أُخرَجه البخاريّ ، كتاب الجهاد والسير ، باب لا يقول : فلان شهيد ، رقم ۲۸۹۸ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : ١٠٦/٦ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٣) هو: محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم ، البخاريّ ، شيخ الإسلام وإمام الحفّاظ ، صاحب الصحيح ، أصح كتاب بعد كتاب الله ﷺ ، كان رأسًا في الذكاء ، رأسًا في العلم ، رأسًا في الـورع والعبـادة . ولـد سنة ١٩٤ هـ ، وتوفي سنة ٢٥٦ هـ . انظر : تذكرة الحفّاظ ، للنهبي : ٢/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الجهاد ، رقم الحديث ٢٧٩٨ ، وانظر : فتح الباري : ١٠٥/٦ .

<sup>(</sup>a) عائر: أي لا يعلم من رمى به .

لَهُ الْجَنَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( كَلاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنْ الشَّمْلَةَ الْتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَفَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ لَاتُورًا ... ) الحديث (١) .

وجه الدلالة : أنّ النّاسَ قالوا : هنيئًا له الجنّة على ما اعتقدوا من أنّه شهيد ، إذ قتل في خدمةِ النّبي ﷺ (٢) ؛ فنفى النّبي ﷺ عنه ذلك لغلوله .

٢ - أنّنا لو شهدنا لأحد بعينه أنّه شهيد لزم من تلك الشهادة أن من نشهد له بالجنّة ، وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنّة ، فإنّ من عقيدتهم أن لا ننزّل أحدًا معينًا من أهل القبلة جنة أو نارًا إلاّ من أخبر الصادق أنّه من أهل الجنّة ، كالعشرة أنّه ، وغيرهم ؛ لأنّ حقيقتهم باطنة ، وما ماتوا عليه لا نحيط به ، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيثين (١) . ومن كان ظاهرة الصلاح فإنّنا نرجو له ذلك و أي الجنّة ـ ولا نشهد له به ، ولا نسىء به الظنّ (١) .

٣ - وفي حديث كعب بن عجرة في عندما مرض وأتاه النّبي في الله : « أبشر يا كعب ) ، فقالت : أُمّهُ : هنيئًا لك الجنّة يــا كعب .

<sup>(</sup>١) مالك في الموطأ ، كتاب الجهاد ، باب ما حاء في الغلول ، رقمه ٢ . والبخاري في صحيحه ، كتاب الأيمان والنذور ، باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة ، رقم ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>٢) المنتقى: ٢٠٣/٢، بتصرّف يسير.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ، ص٣٧٨ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٤) المناهي اللفظية ، لابن عثيمين ، ص٨٢.

فقال النَّبي ﷺ: «من هذه المُتألِّيةُ على الله ؟ ». قال: هي أمي يا رسول الله . قال: «ما يُدريكِ يا أم كعب ؟ لعل كعبًا قال ما لا ينفعه ، أو منع ما لا يُغنيهِ » (() .

\$ \_ وعندما توفّي عُثْمَانُ بُن مَظْعُون هَ فِي بِيت أُمِّ الْعَلاءِ الْانصارية \_ رضي الله عنها \_ قالت : « رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله . فَقَالَ النّبِيُ هَا : وَمَا يُدْرِيكِ أَنْ الله قد أَكْرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ : بأبي أُنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَنْ يُكْرِمُهُ الله ؟ فَقَالَ : أَمّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيقينُ . وَاللهِ إِنِي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَاللهِ مَا أَدْرِي \_ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ حَا يُفْعَلُ بِي . قَالَتْ : فَوَاللهِ لا أُزكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَالله وَأَخْرَننِي ذَلِكَ . قَالَتْ : فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَحْرِي ، فَحِثْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ هَا أَرْكِي ، فَحِثْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ هَا أَرْكِي ، فَحِثْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ هَا فَا نَدْرِي ، فَحِثْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ هَا فَارَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَحْرِي ، فَحِثْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ هَا فَأَرْبِتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَحْرِي ، فَحِثْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ هَا فَالَتْ : فَلِكَ عَمَلُهُ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرَجه الطَّبرانيّ في الأوسط ، رقـم٥٣ . قـال المنـذري : رواه الطَّـبرانيّ ، ولا يحضرني الآن إسناده ، إِلاَّ أن شيخنا الحافظ أبا الحسن ـ رحمه الله ــ كـان يقـول : إسناده حيّد . الترغيب والترهيب : ١٩٢/٤ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الدخول على الميت بعد المـوت إذا أدرج في أكفانه .
 رقم٣٤٢٣ ، وكتاب الشهادات ، باب القرعة في المشكلات ، رقم٢٦٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أحمد في للسند ، الفتح الرباني : ١٦٩/١٦. وابن عبدالير في التمهيد : ٣٤٠/١٨ ـ ٣٤٠ ـ

وجه الدلالة: أنَّه نهى عن تعيينِ وصفِ واحدٍ بعينه بأنه شهيدٌ ، وأن ذلك لا يجوزُ أن يقالَ إِلاَّ على سبيل الإجمال (') ، وكانت خُطبتهُ هذه في جمع من الصحابةِ في ولم يُعلم له مخالف .

٦ - وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ أَنْ تَقُولُوا : مَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ ، وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ ، وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ ، وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ ، وَيُقَاتِلُ لِيَكُنَمَ ، وَيُقَاتِلُ لِيَعْنَمَ ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ... » (٢) .

وعنه أيضًا ﴿ قَالَ : ﴿ إِيَّاكُمْ والشهادات ، فَإِنْ كُنْتُمْ فَاعلينَ فَاشْهَدُوا لِسريّةٍ بَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فأصيبوا ، فنزل فيهم : أَنْ بلّغوا عنّا قومنا أَنَّا قَدْ لَقِينَا ربّنا فَرَضِي عنّا وأرضانا » ٣ .

والحاكم في المستدرك: ١٧٥/٢ ــ ١٧٧ من عدّة طــرق، وقــال: «تواتــرت الأسانيد الصحيحة بصحّة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ، وهذا الباب لي بحموع في حزء كبير و لم يخرحاه » وسكت عنه النّهييّ ، وحسّن إســناده الحـافظ في الفتح: ١٠٦/٦.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ١٠٦/٦ بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ، الفتح الرباني : ٣٤/١٤ ، وقال أحمد شاكر : إسناده ضعيف لانقطاعه ، وأصل معناه صحيح . المسند : ٢٤/٦ ، رقم ٣٩٥٦ . وقال الساعاتي : لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد ، وسنده حيّد . وأخرجه الحاكم في المستدرك : ٢٠/١ ـ ١١١ بلفظ قريب منه ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الإرسال ، فقد اختلف مشائخنا في سماع أبي عبيدة من أبيه ، ووافقه النّهييّ . وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد : ٤٩٤/٢ ، وقال محقق الكتاب : إسناده ضعيف .

 <sup>(</sup>٣) أُخرَحه الطَّبراني في المعجم الكبير: ١٥٣/١٠. قال الهيثمي: وفيه عطاء بن
 السائب وقد اختلط. المجمع: ١٣٠/٦.

## القول الثانى :

ذهب إلى حوازِ تسمية المقتولِ في سبيل الله وغيره ممن مات بسبب من أسباب الشهادة بـ «شهيد» ولو بالتعيين ، بناءً على الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب (۱) ، وذلك لمن احتمعت فيه الشروط ، وانتفت عنه الموانع في الأعمال البدنية الظاهرة دون الأعمال الباطنة كالإخلاص مثلاً ، كما يُطلق الأطباء لفظ الصحة ومقصودُهُم سلامة الجسد ، دون سلامة النفس من فساد العقائد والأخلاق ، وهذه شهادة على ظاهر أمرهم من الإيمان ، وإقام العبادات ، والجهاد في سبيل الله ، واستدامة ذلك إلى أن قُتلوا في مجاهدة الكفّار ؛ فلا مانع من إطلاق لفظة «شهيد» لمن هذه حاله ، ونكِلُ سرائره إلى الله تعالى ، مع أننا لا نجزم له بهذه الشهادة عند الله ، « ولأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ، ونُهينا عن الظّن واتباع ما ليس لنا به علم » (۲) .

قال ابن عبدالبرّ (٣) \_ رحمـه الله \_ : إنّ (( الحكّم إِنَّما يقضون في التعديل والتجريح عند الشهادات بما يظهرُ ويغلبُ ، ولا يقطعون على

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ١٠٦/٦ بتصرّف .

<sup>(</sup>۲) شرح العقيدة الطحاوية ، ص٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) هو: يوسف بن عمر بن عبدالبر بن عبدالله بن محمَّد بن عبدالبر النمري الحافظ ، شيخ علماء الأندلس ، وكبير محدِّثيها في وقته ، ومن كبار فقهاء المالكية ، له المؤلفات الكثيرة النافعة ، منها: التمهيد ، والاستذكار ، والاستيعاب . توفي سنة ٣٦٣ هـ . انظر: ترتيب المدارك: ٨٠٨/٢ ، الديباج المذهب ، ص٣٥٧ ، وشجرة النور الزكية ، ص١١٩ .

غيبٍ فيما به من ذلك يقضون ، و لم يكلّفوا إِلاَّ العلم الظاهر ، والبـاطن إلى الله ﷺ » (۱) .

وقال ابن تَيْمِيَّة ـ رحمه الله ـ : «قد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه ، ممن لا يعلم المسلمون حاله ، إذا قاتلوا الكفّار ، فيقتلونه ، ولا يُعسّل ، ولا يُصلّى عليه ، ويدفن مع المشركين ، وهو في الآخرة مع المؤمنين أهل الجنّة ، كما أنّ المنافقين تجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين ، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار ، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا » (۲) .

وممّا يستدل به على هذه المسألة : ما تواتر عن الصّحابة الله ومن حماء بعدهم من علماء الإسلام من إطلاق الشهادة على المعيّن ، كقولهم : وقتل فلان شهيدًا ، ومات فلان شهيدًا ، وختم له بالشهادة ، ورزق الشهادة ، واستشهد . ممّا يدل على حواز إطلاق وصف الشهيد على المعيّن .

وسوف نعرض جملةً ممّا نقل عنهم في هذا المعنى على سبيل التمثيل والاستشهاد ، لا على سبيل الحصر، فهذا ممّا لا يدرك ولا يُمكن ُ الإحاطة به.

١ - في حديث أنس بن مالك في « أَنَّه لِمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ فَ ١

<sup>(</sup>١) الاستذكار: ٢٤٠/١٤.

<sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل: ٤٣٢/٨ ، ٤٣٣ .

- وَكَانَ خَالَهُ - يَوْمَ بِـثْرِ مَعُونَـةَ (') ، قَـالَ بِـالدَّمِ هَكَـٰذَا ، فَنَضَحَـهُ عَلَـى وَجُههِ وَرَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ » ('') .

فقوله: «فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ » أي بالشهادة (") ، وكان هذا شهادةً لنفسه ﷺ .

٢ - وعن ابن عبّاس \_ رضي الله عنهما \_ أنّه قال : «قتل أبو
 حذيفة بن عتبة بن ربيعة يوم اليمامة شهيدًا » (<sup>1)</sup> .

" - وفي حديث عَمْرو بن العاص ﷺ ، وأَنّه مرّ بنفر من قريشٍ ، فذكروا هشامًا ـ أخاه ـ فقالوا : أيَّهما أفضلُ ؟ فقال عَمْرو : إنّا شهدنا الله ، وأسألهُ إيّاها ـ أي الشهادة ـ فلمّا أصبحنا رزقها وحرمتُها ففي ذلك تبيّن لكم فضله عليَّ (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) مَعُونَة ، بالفتح ، ثُمَّ الضم ، وآخره نون وهاء . بثر معونة : بين أرضِ بني عــامر ، وحَرَّة بني سليم ، بها غزوة للنبي التَّغِيرُلا . مراصد الاطلاع : ١٢٩٢/٣ .

 <sup>(</sup>٢) أُخرَجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب غزوة الرحيع ، رقم ٩٠٩٥ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : ٤٤٩/٧ .

 <sup>(</sup>٤) الحاكم في المستدرك: ٣٢٣/٣، وسكت عنه، ولم يذكر النَّهيي هذا الأثر.

 <sup>(</sup>٥) أُخرَجه ابن المبارك في الجهاد ، ص١٢٠ ـ ١٢١ .

قال محقّق مشارع الأشواق : هذا الحديث إِسناد رحاله ثقات : ٧٥٠/٢ . وأخرجه ابن سعد في الطبقات : ١٩٣/٤ .

قال في المجمع : رواه الطَّبرانيّ ، وفيه أبو عَمْرو مولى بني أُميّة ، ولم أعرفه ، وبقيّة رحاله ثقات : ٣٥٣/٩ . قال سفيان : قتل ـ هشام بن العاص ـ يوم اليرموك شهيدًا فظه . سير أعملام النبلاء : ٧٩/٣ . وفي طبقات ابن سعد : ١٩٢/٤ ، لكن بلفظ : قتل فا لله أعلم .

عندما سأل عن قُثُم بن العبَّـاسِ من ما عن قُثُم بن العبَّـاسِ من ما فعل ؟ قال : استشهد (۱) .

• قول أنس بن مالك فله في أحيه البراء بن مالكِ فله : قُتِلَ شهدًا (٢) .

٦ ـ وعندما قُتل النعمان بن مقرّن في في معركة نهاوند قال أخـوه
 معقل : هذا أميركم قد أقرَّ الله عينه بالفتح ، وحَتمَ له بالشهادة (١٠) .

هـذه بعـض الآثـار المرويّـة عـن الصَّحابـة الله عـن العَـن ومن بعدهم ، وبمثلها قال كثيرٌ من العلماء المحقّقين (١٠) .

وقد سُئل الشَّيخ عبدالعزيز بن باز (°) \_ رحمه الله \_ عن حكم

<sup>(</sup>۱) الحاكم في المستدرك: ٣/٧٦، ، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه، ووافقه النَّهيّ . السنن الكبرى للبيهقي: ٢٠/٤ . قال الألباني: إسناده حسن. أحكام الجنائز، ص١٦٨.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٣) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حِبَّان ، للهيثمي ، ص٤٢٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً : قول يحيى بن معين في أحمد بـن نصـر المـروزي ــ عندمـا قتـل في فتنـة القرآن ــ : « حتم له بالشهادة » . سير أعلام النبلاء : ١٦٧/١١ .

وانظر مثلاً أقوال كلاً من: ابن حِبَّان في مشاهير علماء الأمصار ، ص١٠. وانظر مثلاً أقوال كلاً من: ابن حِبَّان في مشاهير علماء الأمصار ، ص١٠. وشيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة في فتاويه : ٢٩٣/٢٤. وابن عبدالبرّ في الاستيماب : ٣١٢/٣ ، ٣١٥ ، ٦٥٤ ، وانظر إلى ابن حجر في الإصابة في عدّة مواضع من كتابه . وابن كثير في البداية والنهاية : ٢٠٠/٧ .

<sup>(</sup>٥) هو: الشَّيخ العلاَّمة عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرَّحمن بن باز ، ولـد في الريـاض سنة ١٣٣٠ هـ في أسرة يغلب عليها طلـب العلـم ، اشتغل بالتعليم ، والتدريس ،

إطلاق لفظة « الشهيد » على المعيّن فأجاز ذلك ، وقال : كلّ من سمّاه النّبي على شهيدًا (') .

### مناقشةُ الأدلَّةِ والأقوالِ :

أمّا تبويب البحاري - رحمه الله - بقوله: لا يقول: فلان شهيد ، فقد قال ابن حجر معقبًا: «أي على سبيلِ القطع بذلك » (أ). ثُمَّ قال: «وإن كان مع ذلك يُعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة ، ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء ، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبيُّ على الظّنِ الغالبِ ، والله أعلم » (أ).

قال الطاهر بن عاشور (")\_ رحمه الله \_ عن ترجمة البخاري هذه:

والإفتاء ، ونشر العلم على منهج السلف الصالح ، تولى عـدة مناصب حتَّى أصبح مفتي الديار السعودية ، له عدّة مؤلفات مختصرة نافعة ، منها : « التَّحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحجّ والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنّة » ، و « الفوائد الجليلة في المباحث الفرضية » ، و « نقد القومية على ضوء الإسلام والواقع » . توفي ــ رحمه الله ـ سنة ١٤٢٠ هـ . انظر : علماء ومفكّرون عرفتهم ، محمَّد المجذوب : ٧٧/١ .

<sup>(</sup>۱) انظر صورة الفتوى في كتـاب « رائحة المسك ، قصّة شهيد عربي » ، عيسى الغيث ، ص٦ . وبمثل ذلك حاءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتـاء رقم٨٤٨٩ . انظر : فتاوى اللجنة الدائمة ، جمع أحمد بن عبدالرزّاق الدويش : ٢٣/١٢ .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري : ۱۰٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) هو: محمَّد الطاهر بن محمَّد بن محمَّد الطاهر بن عاشور ، ولـد سنة ١٢٩٦ هـ ، بتونس ، شيخ حامع الزيتونة ، من أعلام هذا العصر ، له المؤلفات النافعة ، منها : « التحرير والتنوير » ، و « مقاصد الشريعة » ، وغيرها . تـوفي سنة ١٣٩٣ هـ ، انظر : « محمَّد الطاهر بن عاشور ، حياته وآثاره » د. بلقاسم الغالي .

« هذا تبويبٌ غريبٌ ، فإنَّ إطلاقَ اسم الشهيدِ على المسلم المقتولِ في الجهادِ الإسلامي ثابتٌ شرعًا ، ومطروقٌ على ألسنةِ السلفِ فمن بعدهم ، وقد ورد في حديث الموطأ ، وفي الصحيحين : أنَّ الشهداءَ خمسةٌ غيرُ الشهيدِ في سبيل الله ، والوصف بمثل هذه الأعمال يَعْتَمدُ على النَّظر إلى الظاهر الَّذي لم يتأكَّد غيرهُ ، وليسَ فيما أُخرَجه البخاريِّ هنا إسنادُّ وتعليق ما يقتضي منع القول بأنّ فلانًا شهيدٌ ، ولا النهي عن ذلك . فالظاهرُ أنّ مراد البخاريِّ بذلك أنْ لا يَجْزمَ أحدٌ بكون أحدٍ قد نال عند الله ثواب الشهادة ؛ إذ لا يدري ما نواه من جهاده ، وليس ذلك للمنع من أن يقال لأحد : إنَّه شهيد ، وأن يُحرى عليه أحكامُ الشهداء ، إذا توفَّرت فيه ، فكان وجه التبويب أن يكون : باب لا يُجزمُ بأنَّ فلانَّا شهيدٌ إلاَّ بإخبارِ من رسول الله ﷺ ، مثل قوله في عامر بن الأكوع : ﴿ إِنِّهِ لَجَاهِدُ مَجَاهِدُ ﴾ . ومن هذا القبيلِ زحـرُ رسـول الله ﷺ أمّ العـلاء الأنصارية حـين قـالت في عثمـان بـن مظعـون : فَشَـهَادَتِي عَلَيْـكَ لَقَـدْ أَكْرَمَكَ اللهُ . فَقَالَ لها ﷺ : وَمَا يُدريكِ أَنْ اللهَ أَكْرَمَهُ ؟ » (') .

ويجاب على أصحاب القول الأوَّلِ بأنّ ما استدلوا به من أنّ السلف قد أجمعوا على تسمية أهل بدر وأحد بالشهداء ، إنّ هذا الاستدلال في غير محله ، لأنّه قد زكّاهم النّبي على ، وشهد لهم ، خلاف غيرهم ممّا لم يُعلم حقيقة حاله (٢) .

النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح ، ص١١٨ ، نقلاً عن معجم
 المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ، ص٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أمّا أهل بدرٍ فقد شهد لآحادهم ، مثل حارثة بن سراقة ، وقال : « إنَّه في جنَّة

وأمّا ما روي من آثار عن الصّحابة في ذلك ، فإنَّ هذه الروايات على التسليم بصحّبها فإنَّهَا حكاية قول معارض لما هو أصرح وأصحُّ ، وهو ما رويناه عن عمر بن الخطاب في ، وكذلك ما روي عن ابن مسعود في .

أمّا إطلاق بعض العلماء لهذه التسميات فإنّهم على حلالة قدرهم لا يُستدلُّ بأقوالهم بل يُستدلُّ لها .

#### الترجيم:

والراجع فيما ظهر من الأدلة - والله أعلم - أن يقال : إنه لا يُشهدُ لشخص بعينه أنّه شهيد إلا إذا تُوفي بسبب من أسباب الشهادة الّي ثبتت عن النّبي في ، وشهد له المؤمنون بذلك ، فلا مانع من إطلاق لفظ شهيد عليه ، ولا محذور في ذلك ، وإن كان فيه شهادة بالجنة . لما روى أنس بن مَالِك فيه من أنّهم « مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ النّبِي في قَالَ : وَجَبَتْ . ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًا ، فَقَالَ :

الفردوس » (أخرَجه البحاريّ ، كتاب المغازي ، باب فضل من شهد بدر ، رقم ٣٩٨٢) . وشهد لجملتهم فقال : «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة . أو قد غفرت لكم . » ( البحاريّ ، باب فضل من شهد بدر ، رقم ٣٩٨٣) . قال العلماء : إنّ الترجي في كلام الله وكلام رسوله الله للوقوع ، وهذه بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم ( فتح الباري : ٣٥٦/٧ بتصرّف ) .

وأمّا أهل أحد فقد شهد أيضًا لآحادهم كما شهد لعامّتهم ، فقال : « أننا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » ( أخرَحه البخاريّ ، كتاب المغازي ، باب من قتل من المسلمين يوم أحد ، رقم ٤٠٧٩ ) .

وَجَبَتْ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ﴿ مَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ : هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ . أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ . أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ ؟ (١) .

وعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (\*) قَالَ: ﴿ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ـ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضَ لَهُ فَحَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ فَهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِأَخْرَى فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا . فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُ : وَجَبَتْ ثُمَ مُرَّ بِالتَّالِثَةِ فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ . فَقَالَ أَبُو الْأَسُودِ : فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ مُرَ صَاحِبِهَا شَرًّا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ . فَقَالَ أَبُو الْأَسُودِ : فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِي ﴿ فَالَ : وَتَلاقَةً . فَقُلْنَا : وَثَلاثَةً ؟ قَالَ : وَتَلاقَةً . فَقُلْنَا : وَثَلاثَةً . فَقُلْنَا : وَثَلَانَانِ ، ثُمَّالَاهُ الْمُعْمَلِّةُ مَنَا الْوَاحِدِ » (") .

 <sup>(</sup>۱) أخرَحه البخاريّ ، كتاب الجنائز ، باب ثناء النّاس على الميّت ، رقم ١٣٦٧ .
 وأحمد في المسند ، الفتح الرباني : ٤٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الأسود الدِّيلي ، بكسر المهملة وسكون التحتانية ، بالضم ، اسمه ظالم بن عَمْرو بن سفيان ، ويقال : عَمْرو بن ظالم ، من كبار التَّابعين ، روى عن جمع من الصَّحابة ، منهم عمر بن الخطاب ، وعليّ ، ومعاذ ، وهو أوّل من تكلّم في النحو ، كان ذا دين ، وعقل ، ولسان ، وبيان ، وفهم ، وذكاء ، وحزم . توفي سنة ٦٩ هـ . انظر : تهذيب التهذيب : ١٠/١٢ ـ ١١ ، البداية والنهاية ، لابن كثير : ٢١٢/٨ .

 <sup>(</sup>٣) أخرَحه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب ثناء النّاس على الميّت ، رقم ١٣٦٨ .
 وأحمد في المسند ، الفتح الرباني : ٤٣/٨ .

فقول في الحديث الأوَّلِ ((أنتُم شُهدَاءُ اللهِ فِي الأرضِ)، أي: المخاطبون بذلك من الصَّحابة ومن كان على صفتِهم من الإيمان ((). فالمعتبر في ذلك: شهادة أهل الفضلِ والصدقِ ، لا الفسقةِ ، لأنهم قد يثنون على من يكونُ مثلَهم ، ولا من ينه وبين الميّت عداوة ، لأنّ شهادة العدوِّ لا تقبلُ. وفي الحديث فضيلةُ هذه الأمّةِ ، وإعمال الحكمِ بالظاهرِ ().

وهذا قول صحيح للسلف في الشهادةِ بالجنّةِ لمن شهد له المؤمنون (٢) ، وقد رجّه الله \_ (٤) ، وقد رجّه الله \_ (٤) ، وقد كان أبو ثورٍ (٥) \_ رحمه الله \_ يشهدُ لأحمدَ بن حنبلِ بالجنّةِ (١) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٧١/٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٧٣/٣ . نقلاً عن الداودي .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ، ص٣٧٨ .

 <sup>(</sup>٤) فتاوى ابن تَيْمِيَّة: ٢/٤٨٤ . منهاج السنة النبوية: ٣/٧٩٤ .

<sup>(</sup>٥) هو: الإمام أبو ثور ، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكليي البغـدادي ، صـاحب الشَّافعيّ ، وراوي قوله القديم . وقد استقلّ بمذهب ، توفي سنة ٢٤٦ هـ . انظـر : طبقات ابن قاضي شهبة : ١/٥٥ ، وفيات الأعيان : ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٦) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ، ص٣٠٣ .

# المبكث المادي أوّل شميد في الإسلام

إن موت الشهداء في سبيل الله إعلاءً لكلمته وتعزيزًا لدينه لا يُفرض أن يكون دومًا مع الكافرين ، وفي معارك معهم يدور فيها القتل والقتال ، بل قد يكون واقعًا من الكافرين تعذيبًا وتنكيلاً (١) .

وقد روي عن النّبي في أنّه عدّ من الشهداء من قتل في سبيل قول الحق ، وجعله في مصاف الشهداء المقتولين في ساحات المعارك ، فقال : «سيّدُ الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبدالمطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه ، فقتله » (٢) .

وهـذا مـا حصـل لسـميّةَ وياسـرٍ والـديُ عمّــارٍ ﴿ ، فقــد كــان إسلامُهُم قديمًا في أوّل الإسلام ، وكأنوا ﴿ مَن يعذّب في اللهِ ٣٠ .

وفي حديث عثمانَ بن عفّان ﷺ قال : « أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>(1)</sup> الشهيد في الإسلام ، لحسن خالد ، ص٨١ ، بتصرّف .

 <sup>(</sup>۲) أخرَجه الطَّبراني في الأوسط ، رقم ٤٠٩١ ، قبال الهيثمني في المجمع : ٢٦٨/٩ :
 فيه ضعف .

وأخرحه الحاكم في المستدرك : ١٩٥/٣ ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحـاه ، وقال النَّهييّ : الصفار لا يدرى من هو .

وحسّنه الألباني في صحيح الجامع ، رقم٣٦٧٦ .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٦٧٧/٣.

آخِذًا بِيَدِي نتماشى فِي الْبَطْحَاءِ حَتَّى أَتَى عَلَى أَبِي عمّار ، وعمّار ، وعمّار ، وعمّار ، وأُمِّهِ وَهم يُعَذَّبُونَ ، فَقَالَ ياسر : الدَّهْرَ هَكَذَا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهُ النَّبِيُّ اللَّهُ النَّبِيُّ اللَّهُ النَّبِيُّ اللَّهُ الْفَوْزِ لَآلِ يَاسِرٍ ، وَقَدْ فَعَلْت » (') .

قال مجاهد <sup>(۱)</sup> ـ رحمه الله ـ : « جاء أبو جهلٍ فجعـل يشـتمُ سُـميّة ويَرفتُ ، ثُمَّ طعنها فقتلها ، فهي أوّل شهيدٍ استشهد في الإسلام » <sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد في الطبقات: ۲٤٨/٣ ـ ٢٤٩ . وأخرجه أحمد في المسند، الفتـــح الرباني: ٣٣٢/٢٢ . قال الهيثمي: رواه أحمد، ورحاله رحال الصحيح. مجمع الزوائد: ٢٩٣/٩.

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه الحاكم في المستدرك: ٣٨٨/٣ ــ ٣٨٩ ، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه النَّهييّ .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات : ٢٤٩/٣ .

وأخرجه الطَّبرانيِّ في الأوسط ، رقم١٥٣١ . قال الهيثمي : رحاله رحال الصحيح غير إبراهيم بن عبدالعزيز المقوم وهو ثقة .

<sup>(</sup>٣) هو: مجاهد بن حبر ، أبو الحجاج المخزومي مولاهم ، المكي ، ولد سنة ٢١ هـ ، من كبار التَّابعين ، روى عن جمع من الصَّحابة كعليّ بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، والعبادلة الأربعة . إمام في التفسير وفي العلم ، وكان من العبّاد الزهّاد ، مع الفقه والورع . مات بمكّة وهو ساحد سنة ١٠١ هـ . انظر : تهذيب التهذيب : ٢٢/١ ، ومشاهير علماء الأمصار ، لابن حِبَّان ، ص٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) أُخرَجه ابن سعد في الطبقات: ٣٣٣/٣. قال ابن حجر: إسناده صحيح، الإصابة: ٣١٦/٢. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه: ٣١٦/٢، رقم ٢٨٨٢.

وقد كانت سميّةُ ممّن عُذّبت في الله وصبرت على الأذى في ذات الله ، وكانت من المبايعاتِ الخيّراتِ الفاضلاتِ ـ رحمها الله ـ (١) .

قال ابن حجر: «سُميّةُ بنت خيّاط بمعجمة مضمومة ، وموحّدة ثقيلة ، مولاةً أبي حذيفة بن المغيرةِ بن عبدا لله بن عَمْرو بن مخزوم ، والدة عمّار بن ياسر ، كانت سابعة سبعةِ في الإسلامِ ، عذّبها أبو جهلٍ ، وطعنها في قبلها ، فماتت ، فكانت أوّل شهيدة في الإسلام » (") .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ، لابن عبدالبر: ٣٣٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٤/٣٤ - ٣٣٥.

# البابُ الأُوَّل

أقسامُ الشهادةِ ، وشروطها ، وموانعها

ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأوّل: أقسام الشهداء.

**المبحث الثَّاني :** شروط الشهادة .

المبحث الثالث: موانع الشهادة.

# المبكث الأول أقسامُ الشمداء

اصطلح العلماءُ (١) على تقسيم الشهداء إلى ثلاثة أقسام:

#### القسم الأُوَّل : شُمِيدُ الدنيا والآذرة .

ومقصودهم بشهيدِ الدنيا: أنَّه يأخذ أحكامًا خاصَّةً في الدنيا تميّزهُ عن سائر الموتى ، كعدم الغسلِ عند أكثر العلماء ، والتكفين في ثيابه ، وغير ذلك ممّا سيأتي تفصيله ـ إن شاء الله تعالى ـ في موضعه .

ومقصودهم بشهيدِ الآخرةِ: أنّ له ثوابًا موعودًا خصّه الله به ﷺ (١)، وقد تقدّم ذكر بعضها في مبحث فضائل الشهادة .

#### القسم الثَّاني : شميدُ الدنيا .

أي دونَ الآخرةِ ، وهو من قتل في حربِ الكفّارِ ، وقام به مانعٌ من موانع الشهادة، كالرياء ، والسمعةِ ، والغلولِ من الغنيمة ونحوها ممّا سيأتي تفصيله ـ إن شاء الله ـ في موضعه ، فهذا لـ حُكمُ الشهداءِ في الدنيا دونَ الآخرةِ ، وهذا تجري عليهِ الأحكامُ الخاصةُ بالشهيدِ ،

<sup>(1)</sup> انظر في هذا: بدائع الصنائع ، للكاساني : ٣٢٤/١ ، حاشية رد المحتار ، لابن عابدين : ٢٥٢/٢ ، مواهب الجليل ، للخطاب : ٢٤٩/٢ ، الفواكه الدوانسي ، للنفراوي : ٢٦٢/١ ، الوسيط ، للغزالي : ٣٧٨/٢ \_\_ ٣٧٩ ، المجموع ، للنووي : ٥/٥/١ .

ومَا يَتَرَبُّ عَلَيْهُ ، وهؤلاء ليس لهم الثوابُ الكاملُ الموعودُ به الشهيدُ في الآخرةِ (١) .

وحيث أطلق الفقهاء مصطلح « الشهيد » انصرف لهذا القسم والذي قبله ، وحكمهما واحد في أحكام الدنيا (١) .

#### القسم الثَّالث : شميدُ الآخرةِ .

وهم جميعُ من عدَّهم رسول الله الله الله على من الشهداء وورد تسميتهم بذلك كالمطعون ، والغريق ، والحريق ، وغيرهم الله على الم

<sup>(</sup>۱) انظر : حاشية ردّ المحتــار : ۲۰۲/۲ ، مواهــب الجليــل : ۲٤٩/۲ ، حواهــر الإكليل : ۱/۱۵/۱ ، المجموع للنووي : ٥/٥٢ ، الفروع ، لابن مفلح : ۲۱٤/۲ ، كشاف القناع ، للبهوتي : ۹۸/۲ .

<sup>(</sup>۲) انظر: نهایة المحتاج ، للرملي: ۲۹۷/۲.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مبحث أسباب الشهادة .

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني: ٣٢٢/١، البناية شرح الهداية، للعيني: ٣٢٨/٣ ، شرح الزرقاني على مختصر خليل: ٢٣٠/٢ ، منح الجليل، لمحمد عليش: ١١٠/١، روضة الطالبين، للنووي: ١١٨/٢ \_ ١١٩، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي: ١٦٦/٣ \_ ١٦٦/٢ ، المغني، لابن قدامة: ٤٧٦/٣ .

وذهب بعض العلماء (۱) إلى جعل الشهداء قسمين فقط ، بإدماج القسم الأوَّل مع القسم الثَّاني وجعله قِسمًا واحدًا ، باسم شهيد الدنيا وذلك لاشتراكهما في الأحكام الدنيوية ، ولا مشاحّة في الاصطلاح ، والله تعالى أعلم وأحكم .

<sup>(1)</sup> منهم الرافعي في كتابه « العزيز شرح الوحيز » : ٤٢٣/٢ ، والنووي في « روضة الطالبين » : ١١٨/٢ ـ ١١٩ ، وابن حجر في « فتح الباري » : ٥٢/٢ .

# المبكث الثاني

#### شروطُ الشمادةِ

ذكر العلماءُ شروطًا للشهادةِ ، وهذه الشروطُ يَختلفُ اعتبارُها حسب أقسام الشهداء ، وبعضها عام في جميع أقسام الشهداء ، وبعضها خاص ، وسوف نذكر ـ إن شاء الله تعالى ـ شروط كلِّ من ذلك .

#### المطلب الأُوَّل : الشرطُ العامُ في شميد الدنيا والآخرة هو الإسلام .

فالإسلام شرط لصحة الشهادة ، فالكافر ليس بشهيد في الدنيا ولا في الآخرة وإن قُتِل ظلمًا ، لأنّ الإسلام شرط عامٌ في قبول جميع الأعمال ، قال تعالى : ﴿ . . . لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلِكَ وَلَتَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (() . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَمُرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُمُّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (() . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَمُرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُمُّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو افْتَدَى بِهِ أُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مِنْ فَلَمْ وَمَنْ يَكُمُّرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمُلُهُ وَهُوفِي الآخِوةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (() . وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكُمُّرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمُلُهُ وَهُوفِي الآخِوةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (() . وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكُمُّرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمُلُهُ وَهُوفِي

أمّا إذا كان الكافرُ يُظهرُ الإسلامَ ويبطنُ الكفر كالمنافقين فإنَّه تلحق به أحكامُ الشهيدِ في الدنيا ، وأمّا في الآخرةِ فقد قال تعالى :

الزمر: الآية ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>۲) آل عمران : الآية ( ۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) المائدة : الآية (٥).

# ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرِّكِ الأَسْتَفُل مِنَ النَّار ﴾ (١) .

وفي حديث عتبة بن عبد السُّلمي ﴿ أَن النَّبِي ﴿ قَال : ﴿ الْقَتْلَى ثَلاثَةً : ... وَرَجُلُ مُنَافِقُ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، حَتَّى إِذِا لَقِيَ الْعَدُو قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَإِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ . السَّيْفُ لا يَمْحُو النَّفَاقَ ﴾ (٢) .

قـال ابـن تَيْمِيَّـة ــ رحمـه الله ــ : « إن الله سبحانه أوجـب الجنّـة للمؤمنين ، وحرّم الجنّة على الكافرين ، وهــذا مـن الأحكـام الكلّيّـة في كلّ وقت ومكان » (۲) .

#### المطلب الثَّاني : شروطٌ خاصةٌ بـشميـد الآخرة .

والمقصود بهذه الشروط هو أن الشواب الأخروي مـــرتب عليهـــا ، وإن كان في الدنيا يأخذ أحكامَ الشهيد الخاصةِ به .

وهذه الشروطُ منها ما هو متّفق عليه ، ومنها ما هـو مختلف فيـه ، كما سنعرض له ـ إن شاء الله تعالى ـ ، وهذه الشروط هي :

#### ١ . الإخلاص لله وحده :

وهذا شرطٌ عامٌ في جميع العبادات ، وأدلته من النصوص الشرعية

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٤٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرَحه أحمد ، الفتح الرباني : ٣٢/١٤ ، وقال الساعاتي : إسناده حيّد .
 والدارمي : ٢٠٦/٢ .

قال شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط : إسناده حسن ، زاد المعاد : ٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى: ٢١/١٢ .

كثيرة ، وهذه الأدلةُ منها ما هو عامٌّ في جميع الأعمال ، كما في :

1 - قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ ﴾ (١).

٧ - وقول الشهور: الأعمال بالنية ، وَلِكُلُ امْرِي مَا نَوَى ، فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ الدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أو امْرأة فَهِجْرَتُهُ الدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أو امْرأة يَتَزَوْجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ " (') .

ومنها ما ورد بخصوص الجهاد والشهادة :

" ما رواه أبو هُرَيْرة ﴿ عَن النّبي ﴿ أَن أُولَ النّاسِ يُقضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ : رَجُلُ اسْتُشْهِدِ ؛ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرْفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتّى اسْتُشْهِدِ ثُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنّك قَاتَلْتَ عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنّك قَاتَلْتَ لَأَنْ يُقَالَ جَرِيءُ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُم أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتّى الْقِي فَي النّارِ ... ) (") .

<sup>(</sup>١) البيّنة : الآية (٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرَحه البخاري في صحيحه ، باب ما حاء أن الأعمال بالنية والحسبة ، من
 كتاب الإيمان ، رقم٤٥ .

ومسلم في صحيحه ، باب قوله ﷺ : « إنَّما الأعمال بالنية » وأنَّه يدخــل فيــه الغــزو وغيره من الأعمال ، كتاب الإمارة ، رقم ٧ ٠١ .

<sup>(</sup>٣) أُحرَجه مسلم في صحيحه ، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ، كتاب الإمارة ، رقم ١٩٠٥ .

وأخرجه التّرمذيّ ، باب ما حاء في الرياء والسمعة ، كتاب الزهد ، رقم٢٣٨٢ ،

عمر بن الخطاب ﴿ وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ ،
 وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ ﷺ » (۱) .

فقوله: « وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ » أي: رضي بـالقتلِ في طاعة الله ، رجاء ثواب الله تعالى (٢٠ .

#### مسألة في إرادة الغنيمة هل تنافي الإخلاص ؟ :

لا خلاف في أنّ من خُلصَت نيّته الله في جهاده طلبًا لمرضاته وقصدًا لإعلاء كلمته وعدم التفات نفسه وتشوفها إلى شيء من متاع الدنيا أن هذه الحال أكملُ الأحوالِ وأفضلُها ، كما أنّه لا يشك في أن من شرّك في نيّته أمرًا غير مشروع كالرياء والسمعة والحميّة فإنّه بهذه المقاصد يبطل عمله كما سيتبيّن ذلك جليًا عند إيراد الآثار الدالة على ذلك ، ولكن لو قصد المحاهد في قتاله : الغنيمة مع إرادته وجه الله تعالى في قتاله هذا ، فما حكم هذه النيّة ؟

وزاد فيه : أن معاوية لما بلغه الحديث بكى وقال : صدق الله ورسوله : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الثُّنْيَا وَزِينَتَهَا تُومِنَ الْتِهِمَ أَعَمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ ۞ أُولِئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الاَّخِرَةَ إِلاَ النَّارُ وَحَبطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِل مُاكَانُوا يَعْمُلُونَ ﴾ [ هود ] .

وقـال الـتَّرمذيّ : هـذا حديــث حســن غريــب . ســنن الــتَّرمذيّ : ٩٣/٤ ، رقم٢٣٨٢ .

<sup>(</sup>١) أخرَحه مالك في الموطأ ، كتاب الجهاد ، باب ما تكون فيه الشهادة ، رقم٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المنتقى للباحى : ٢٠٩/٣ ، بتصرّف .

قال ابن النحاس (1) \_ رحمه الله \_ : « وهذه النيّـةُ ثمّـا اختَلَفَ فيها وفي أشباهها أئمةُ السّلفِ ، فذهب بعضهم إلى أنّ النيّـة فاسدةٌ ، وأنّ صاحبَها يُعاقبُ عليها لإدخاله قَصْدَ الدنيا في عمل الآخرة . وذهب آخرون إلى أنّ هذه النيّة صحيحةٌ ، وهذا هو المذهب الصحيح ... » (1) .

وبصحّة هذه النيّة ذهب جمعٌ من المحقّقين (٣) ، واستدلّوا بما يلي :

الآية دليل على حواز تشريك إرادة الغنيمة ، فإنه يبعد أن يرخب الله على حواز تشريك إرادة الغنيمة ، فإنه يبعد أن يرخب الله عباده في الغنيمة ، ويَعِدُهم بها ، ويمتن عليهم بنيلها ثُمَّ يَحظُرُ عليهم نيتها وقصدها (°) .

٢ ـ عنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الأَزْدِيّ ﷺ قَالَ : « بَعَثَنَا رَسُـولُ اللهِ ﷺ لِنَعْنَمَ عَلَى أَقْدَامِنَا ، فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا ، وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا .

<sup>(</sup>۱) هو: أبو زكريا ، أحمد بن إبراهيم بـن محمَّد الدِّمشقي ، ثُـمَّ الدمياطي ، الشَّيخ العلاَمة الإمام القدوة ، أكثر المرابطة والجهاد ، حتَّى قتل شهيدًا . له مؤلفات نافعة ، منها : تنبيه الغافلين من أعمال الجاهلين ، ومشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ، وغيرها . توفي سنة ٨١٤ هـ . انظر : الأعلام ، للزركلي : ٨٧/١ .

<sup>(</sup>۲) مشارع الأشواق: ۲۲۳/۲، ۲۲۶.

<sup>(</sup>٣) منهم ابن النحّاس في المرجع السابق ، والقرطبي في تفسيره : ٢٣٩/٧ ، وابن حجر في الفتح : ٢٥/١ ، وابن رجب في حامع العلوم والحكم : ٨٢/١ ، والصنعاني في سبل السلام : ٨٧/٤ ، والقرافي في الفروق : ٢٢/٣ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الفتح: الآية (٢٠).

مشارع الأشواق: ٢٢٦/٢، بتصرّف.

فَقَامَ فِينَا فَقَالَ: اللَّهُمْ لا تَكِلْهُمْ إِلَيْ فَأَضَعُفَ عَنْهُمْ، ولا تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، ولا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ... » الحديث (١).

فيدل هذا الحديثُ «على أن دخول غير الإعلاء ضمنًا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلى » (٢) .

واستدل بهذا الحديث على جواز الغزو للغنيمة والأحر معًا ٣٠٠ .

٣ - وجاء في حديث كعب بن مالك ، وقصة تخلّفه عن غزوة تبوك ، وسبب تخلّفه عن غزوة بدر ، بقوله : « وذلك أن رسول الله الله الله عَلَى إنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ ، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ » (أ) .

قال القرطبي (°) ـ رحمه الله ـ : « ودلّ حروج النَّبي ﷺ ليتلقى العير

<sup>(</sup>۱) أخرَحه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب في الرَّحل يغزو ويلتمس الأحر والغنيمة ، وقم ٢٥٣٥ ، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر ، فتح الباري : ٣٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : ٦/٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: مشارع الأشواق: ٢/٧/٢.

<sup>(</sup>٤) أُخرَحه البخاريّ ، باب حديث كعب بن مالك ، وقول الله ﷺ : ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ ، كتاب المغازي ، رقم٨ ٤٤١ .

<sup>(</sup>٥) هو: الإمام أبو عبدا لله محمَّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي ، له مصنَّفات نافعة ، منها : الجامع لأحكام القرآن ، التذكرة بأحوال الموتى والآخرة . توفي سنة ٦٧١ هـ . انظر : الديباج المذهب ، لابن فرحون ، ص٣١٧ ، ومعجم المولفين : ٣٩٧٨ .

على جواز النفير للغنيمة ، لأنها كسب حلال ، وهو يردّ ما كره مالك من ذلك ، إذ قال : ذلك قتال على الدنيا ، وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، دون من يقاتل للغنيمة ، يراد به إذا كان قصده وحده وليس للدين فيه حظّ ... » (١) .

عُمَا رواه حَابِر ﷺ قَالَ: ﴿ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُمَّرَ عَلَيْنَا أَبِـا عُبَيْدَةً نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشِ ... ﴾ الحديث (٢) .

قال ابن النحّاس: «ولأحل ما في نيل المغنم من شائبةِ نقص الأحر كان جماعة يتعفّفون عن المغنمِ ، منهم إبراهيمُ بن أدهَم ؛ كان إذا غزا لم ينلْ من المغنمِ ، فيقال له: أتشكُّ أنَّه حلالٌ ؟ فيقول: إِنَّما الزهدُ في الحلال » (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٢٣٩/٧.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم ، كتاب الصيد والذبائح ، باب إباحة ميتات البحر ، رقم ١٩٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) أُحرَجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنه ،
 رقم٦ ١٩٠٦ .

<sup>(</sup>٤) مشارع الأشواق: ٦٣٠/٢.

قال ابن رجب (۱) ـ رحمه الله ـ : « فإن خالط نيّة الجهادِ مثلاً نيّة غير الرياء ، مثل أخذ أحره للخدمةِ ، أو أخذ شيء من الغنيمةِ ، أو التجارةِ ، نقص بذلك أحْرُ جهادِهم ، ولم يبطلُ بالكلّية ... » (۲) .

وبهذه النصوص يتبيّن أن إشراك نيّة الغنيمة لا يقدحُ في شرط الإخلاص إذا كان الباعثُ الأصلي هو : إرادة الجهادِ في سبيل الله .

قال القرافي (") ـ رحمه الله ـ : « وأمّا مطلقُ التشريكِ كمن جاهد ليحصّل طاعة الله بالجهاد ، وليحصّل المالَ من الغنيمة فهذا لا يضرّه ، ولا يحرمُ عليه بالإجماع ، لأنّ الله تعالى جعل له هذا في هذه العبادة . فَفَرْقٌ بين جهاده ليقول النّاسُ إنّه شجاعٌ ، أو ليعظمه الإمام فيَكُثُر عطاؤه من بيتِ المال ، فهذا ونحوه رياة حرامٌ ، وبين أن يجاهدَ ليحصل السبايا ، والكراعَ (أ) ، والسلاحَ من جهة أموال العدو ، فهذا لا يضرّه

<sup>(1)</sup> هو: الإمام زين الدين ، أبو الفرج ، عبدالرَّحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي ، البغدادي ، الدِّمشقي ، الفقيه ، الزاهد ، البارع ، الأصولي ، المحدَّث ، له المصنفات المفيدة الكثيرة ، منها : كتاب القواعد الفقهية ، وجامع العلوم والحكم ، وغيرها . توفي سنة ٥٩٧ هد . انظر : ذيل ابن عبدالهادي على طبقات الحنابلة ، يوسف بن حسن بن عبدالهادي ، ص٣٦ ، والرد الوافر ، لابن ناصر الدين ، ص١٨٨ .

<sup>(</sup>۲) حامع العلوم والحكم: ۸۲/۱.

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرَّحمن بن عبدالله الصنهاحي ، المالكي ، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك ، كان إمامًا بارعًا في الفقه والأصول ، من مصنفاته : « الفروق » ، و « تنقيح الفصول » . توفي سنة ٦٨٤ هـ . انظر : الديباج المذهب ، ص٢٦ ، وشجرة النور الزكية ، ص١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الكراع: اسم لجميع الخيل. النهاية: ١٦٥/٤.

مع أنّه قد شرّك ... وكذلك من حج وشرّك في حجه غَرَضَ المتجرِ بأن يكون حُلُ مقصودِه ، أو كُلُهُ السفر للتجارةِ خاصةً ، ويكون الحجُ إِمّا مقصودًا مع ذلك أو غير مقصودٍ ، ويقع تابعًا اتفاقًا ، فهذا أيضًا لا يقدحُ في صحّةِ الحجِ ولا يوجبُ إثمًا ولا معصيةً ، وكذلك من صامَ ليصبح جَسدُهُ أو ليحصل لهُ زوالُ مرضٍ من الأمراضِ الّتي ينافيها الصوم ، ويكون التداوي مقصودة ، أو بعض مقصودِه ، والصوم مقصودِ مع هذه المقاصد لا تقدح هذه المقاصد في صومه . بل أمر بها صاحبُ الشرعِ في قوله في : " يَا مَعْشَدَ الشّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزُونَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطغ فَعَلَيْهِ بِالصّوْم ، فَإِنْ لهُ لَهُ عَسْدَ الغرض ، فلو كان ذلك وجَاء الله المعرف ، فالله عليه الصلاة والسلام في العبادات » (") . أي قاطع ، فأمر بالصوم لهذا الغرض ، فلو كان ذلك قادحًا لم يأمر به عليه الصلاة والسلام في العبادات » (") .

أمّا إذا شرّك في نيّته أمرًا محرّمًا كالريباء والسمعة والحميّة والفحر فإنّه يَبْطُلُ به العملُ ، فقد جاء في حديث أبي أمامة فله قَالَ : « جَاءَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذّكْرَ مَالَهُ ؟ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذّكْرَ مَالَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : لا شَنِءَ لَهُ ، فَأَعَادَهَا ثَلاثَ مَـرَّاتٍ ، يَقُـولُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : لا شَنِءَ لَهُ ، فَأَعَادَهَا ثَلاثَ مَـرَّاتٍ ، يَقُـولُ

<sup>(</sup>١) أُخرَحه البخاريّ ، كتاب الصوم ، باب قول النَّبي ﷺ : « من استطاع الباءة فليتزوج ... » ، رقم٥٠٦٥ .

وأخرجه مسلم ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ووحد مؤنة ، واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم ، كتاب النكاح ، رقم ١٤٠٠ ، كلاهما عن عبدا لله بن مسعود في .

<sup>(</sup>۲) الفروق ، للقرافي : ۲۲/۳ ـ ۲۳ .

لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لا شَيْءَ لَهُ . ثُمَّ قَالَ : إِنْ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ ﴾ (١) .

٦ - وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ : ((الْفَرْوُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ : ((الْفَرْوُ غَزْوَانِ : فَأَمَّا مَنْ الْبَتَغَى وَجْهَ اللهِ ، وَأَطَاعَ الإِمَامَ ، وَأَنْفَقَ الْكَريِمَةَ (٢) ، وَيَاسَرَ الشُريِكَ ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ ، فَإِنْ نَوْمَهُ وَتُنْبِهَهُ أَجْرُ كُلُهُ . وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً ، وَعَصَى الإِمَامَ ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ ؛ فَإِنْهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ (٢) )) (٤) .

٧ ـ وأمّا حديث أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ : « قَالَ أَعْرَابِيٌ لِلنَّبِيِّ ﴿ قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ ﴾ وألرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَكّرَ ، ويُقَاتِلُ لِـيُرَى

<sup>(</sup>١) أُخرَجه النَّسائِي في سننه ، باب من غزا يلتمس الأحر والذكر ، كتــاب الجهــاد ، رقم ٣١٤٠ .

وقال عنه الحافظ ابن حجر : إسناده حيّد ، فتح الباري : ٣٤/٦ .

وحسّن العراقي إسناده في المغني عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأحبار ، إحياء علوم الدين : ٥٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) الكريمة: أي العزيزة على صاحبها . النهاية: ١٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) أُحرَجه أبو داود في سننه ، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا ، كتـاب الجهـاد ، رقمه ٢٥١ .

وأجرحه النَّسائِي في سننه ، باب فضل الصدقة في سبيل الله ﷺ ، كتاب الجهاد ، رقم٣١٨٨ .

وحسَّن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود ، رقم ٩ ٢١ .

كما حسَّنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد : ٨٩/٣ .

مَكَانُهُ ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ : مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فَ فِي سَنَبِيلِ اللهِ » (١) .

قال ابن حجر: «قال ابن المنير: أراد البخاريُّ أن قصد الغنيمةِ لا يكون منافيًا للأجرِ ولا منقصًا إذا قصد معه إعلاءَ كلمةِ الله ... » (٢).

ولذلك فخروج النَّي ﷺ لمحرّد نهبِ أموالِ كفّارِ قريشٍ في بـدرٍ لا ينـافي أن تكون كلمةُ اللهِ هي العليا ، بل ذلك من إعلاءِ كلمةِ الله تعالى ٣٠ .

م و كذلك حديث عبادة بن الصامت ، أن رسول الله قل الله قل الله عنا عنا عنا عنا الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى » (٤) .

9 - وحديث أبي هُرَيْرة ﴿ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهُ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ اللهُ نَيَا ؟ وَجُل يُرِيدُ الْحِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ اللهُ نَيَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ رَجُل يُرِيدُ عُدْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَلَعَلَى لَمْ تُفَهِّمهُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَجُل يُرِيدُ الْحِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ اللهُ نَيَا ؟ فَقَالَ : اللهِ عَرَضِ اللهُ نَيَا ؟ فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) أخرَحه البخاريّ ، باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أحره ؟ ، في كتاب فــرض الخمس ، رقم٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري : ۲۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٣) سبل السلام: ٨٨/٤ ، بتصرّف .

 <sup>(</sup>٤) أُحرَجه النّسائي ، باب من غزا في سبيل الله و لم ينو من غزاته إِلاَّ عقالاً ، كتاب الجهاد والسير : ٢٤/٦ ، رقم٣١٣٨ .

والحديث حسّن إسناده الألباني في مشكاة المصابيح : ١١٣٠/٢ .

لا أَجْزَلَهُ ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَـهُ الثَّالِثَـةَ ، فَقَـالَ لَهُ الثَّالِثَـةَ ، فَقَـالَ لَهُ : لا أَجْزَلَهُ » (') .

فهذا محمولٌ على أنَّه لم يكن له غرضٌ في الجهادِ إِلاَّ الدنيا (٢) ، ولهذا حُمل حديثُ أبي هريرةً ﷺ على من غزا يلتمسُ الغنيمةَ من غير قصدِ قُربةٍ (١) . والله تعالى أعلم وأحكم .

#### ٢ . شرطُ الصبرِ وعدمُ الفرارِ :

والمقصودُ بهذا الشرطِ هو أنَّه يشترطُ لصحّةِ الشهادةِ في سبيل الله حبسُ النّفسِ على القتالِ وعدمُ الفرارِ أو الحزعِ أو التسخطِ من الموتِ ، مع احتسابِ الأحرِ في ذلك كلّه .

وقد أكدت النصوصُ الشرعيةُ على هذا الشرطِ ونهـت عن ضِـدٌهِ من التولي يومَ الزحفِ والفرارِ من المعركةِ ، كما جعلت درجةَ الشهادةِ لا ينالُها إلاَّ من تحلّى بهذه الصفةِ من الثبات وعدم الفرار .

والنصوصُ القرآنيةُ الَّتي تحتُّ على عمومِ الصبرِ وتأمر به وتبيّن عجبّةَ اللهُ لأهلهِ ، وتنهى على أصحابه ، وتنهى عن ضدّه كثيرةٌ حدًّا ،

<sup>(</sup>۱) أخرَحه أبو داود ، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا ، كتاب الجهاد ، رقم ٢٥١٦ . والحاكم في المستدرك ، كتــاب الجهاد ، وقــال : صحيح الإسـناد و لم يخرحــاه ، ووافقه النَّهيّ : ٢٥/٢ .

وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود ، رقم٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) حامع العلوم والحكم: ٨٢/١ . وانظر: شرح السير الكبير للسرخسي: ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٣) مشارع الأشواق: ٢٧/٢.

حتَّى قال الإمام أحمد\_ رحمه الله تعالى \_ : « الصبر في القرآن في نحـو تسعين موضعًا » (١) .

وسوف نقتصر على إيرادِ بعضِ النصوصِ الَّـتي تـأمر بالثبـاتِ في القتال ، وتنهى عن الفرارِ .

#### فمن القرآن الكريم :

ا عوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِنَةٌ فَاثَبُتُوا وَاذَّكُرُوا اللَّهَ كَيْرًا لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (١) . فعلم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء ، وأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء ، والصبر على مبارزتهم ، فلا يفروا ، ولا ينكلوا ، ولا يجبنُوا ، وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه ، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه (١) .

٢ - وقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبَرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعُلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (') . فأمر الله بمصابرة الأعداء في القتال كما هو قول الجمهور (°) .

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين: ۱٥٨/٢.

<sup>(</sup>۲) الأنفال: الآية ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٣٠٢/٢ ـ ٣٠٣ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) حكاه القرطبي عن الجمهور ، واستدل له بقول عنترة :

فلم أر حيًّا صابروا مثل صبرنا ﴿ ولا كافعوا مثل الذين نكافح
الجامع لأحكام القرآن : ٢٠٥/٤ .

" و نهى الله سبحانه عن ضد الصبر من التولى والفرار من الزحف ، قال تعالى : ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ اَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَامَنُوا أَوْمَتُ مُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَنِذُ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا فِيتَالِ أَوْمُتَحَيِّرًا إِلَى فِنْ وَقَدْ بَا وَلَوْمُ الْأَدُومَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِنْ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبِنْ اللّهِ وَمَا المَصِيرُ ﴾ (١) . ففي هذه الآية توعد الله الفار من الزحف بالنار وبنس القرار ، وقد استثنى الله سبحانه منهم حالتين :

الأولى: المتحرّفُ للقتالِ \_ أي المائل إليه ، وقيل : مستطردًا يريد الكرّة (٢) \_ وهو من فَرَّ ونيّتُهُ العودةُ للقتال ، مثل من فَرَّ بين يدي قِرْنهِ مكيدةً ليُريَهُ أَنَّه قد خاف منهُ فيتبعه ثُمَّ يَكُرُّ عليه فيقتُلُهُ (٢) .

الثانية: المتحيّزُ إلى فئة ، أي منضمًا إلى جماعة أخرى ، من حازه يحوزه حوزًا إذا ضمّه (1) ، فيكون المعنى : أنّه فرَّ إلى فئة من المسلمين يُعَاونُهم ويُعَاونُونَه (0) .

وهذا يرجعُ إلى نيّةِ المتحرِّفِ أو المتحيّزِ ، فإذا علم الله ﷺ أَنّه إِنّما تحرّفُ أو تحرّفُ أو تحرّفُ ألله الله ﷺ ، فأخرجه من سخطهِ (١) .

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآيتان (١٥ - ١٦).

 <sup>(</sup>۲) عمدة الحفّاظ ، للسمين ، ص١١٧ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٢٨١/٢ ، أحكام القرآن ، للشافعي ، ص٣٧.

<sup>(</sup>٤) عمدة الحفّاظ ، ص١٤٣ .

<sup>(</sup>a) أحكام القرآن ، للشافعي ، ص٣٨١ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن ، للشافعي ، ص٣٨١ ، بتصرّف .

وقد ذهبَ الفقهاءُ إلى أنّ عدد المسلمينَ إذا بلغ النصفَ من عددِ الكفّارِ حَرُمَ الفِرارُ ، وكذا إذا بلغَ المسلمون اثني عشر ألفًا ، هذا في الجملةِ ، وإلاّ فلهم تفريعاتٌ واسعةٌ مبسوطةٌ في موضعها (١) .

## أمًا الأحاديثُ النبويةُ الشريفةُ في تهذا المعنى:

فهي كثيرة (٢) ، سنقتصر على بعضها :

المُوبِقَاتِ (أ) ... وذكر منها: وَالتَّوَلُي يَوْمَ الزَّحْفِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُوبِقَاتِ (أ) ... وذكر منها: وَالتَّوَلُي يَوْمَ الزَّحْفِ اللهُ الْأَ

وحاء عند المالكية قولهم : « وحرم الفرار من العدوّ إن بلغ المسلمون النصف مــن عــدد الكفّار ، كمائة من مائتين و لم يبلغوا ــ أي المسلمون ــ اثني عشر ألفًا ، فإنَّ بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفّار حدًا ما لم تختلف كلمتهم ... » . حاشية الدسوقي : ١٧٨/٢ ـ ١٧٩ .

وحاء عند الشافعية قولهم : « ويحرم الانصراف عن الصفّ إذا لم يزد عدد الكفّار عـن مِثْلَيْنَا إِلاَّ متحرّفًا لقتالِ أو متحيرًا إلى فئة يستنجد بها ... » . مغنى المحتاج : ٢٢٤/٤ .

وحاء عند الحنابلة قولهم : « ويحرم فرار الجماعة من مثليهم ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ يَكُنَّ مِنْكُمْ مِأَنَّةً صَابِرَةً بِيَقِيْدُوا مِأْتَتِينَ ﴾ ... » كشاف القناع : ٥/٣ .

<sup>(</sup>۱) حاء في الفتاوى الهندية: ۱۹۳/۲: «وإن كان عدد المسلمين نصف عدد المشركين لا يحلّ لهم الفرار ، وهذا إذا كان معهم أسلحة ، وأمّا من لا سلاح له فلا بأس بأن يفرّ تمن معه السلاح ... وعلى هذا فلا بأس أن يفرّ الواحد من الثلاثـة ... وإذا كان عددهم اثني عشر ألفًا أو أكثر لا يحلّ لهم الفرار إن كان عدد الكفّار أضعاف عددهم ، وهذا إذا كانت كلمتهم واحدة ... ».

 <sup>(</sup>۲) أورد ابن حجر الهيتمي في كتابه « الزواجر عن اقتراف الكبائر » قرابة أحــد عشــر
 حديثًا عند ذكر كبيرة التولي من الزحف : ١٧١/٢ ـ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الموبقات: أي الذنوب المهلكات. النهاية: ٥/١٤٦٠.

<sup>(\$)</sup> أُخرَجه البخاريّ ، باب قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأَكُّلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ﴾ مـن كتــاب الوصايا ، رقم٢٧٦٦ . ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، رقم ٨٩ .

٢ - وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ ... فَقَامَ رَجُلٌ فَقَـالَ : يَـا رَسُولَ اللهِ !
 أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْتَ صَابِرُ مُختَسِبُ مُقْبِلُ غَيْرُ مُدْبِرٍ » (١) .
 نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرُ مُختَسِبُ مُقْبِلُ غَيْرُ مُدْبِرٍ » (١) .

ففي هذا الحديث ذكر الصبر وأكّده بالإقبال وعدم الفرار، فإنَّ الشخصَ قد يكونُ مقبلاً على العدوّ بصورته وفي قصده أن ينهزم فلا يكونُ صابرًا، ولو قتل في هذه الحالة فلا يكون شهيدًا، ومتى كان مقبلاً بصورته وقلبه فهو صابرٌ (٢).

ع ـ وقد كان النَّي عَلَى يُستعيذُ من القتلِ مدبرًا ، فعَنْ أَبِي الْيَسَرِ هَ الْهُ رَمُ وَلَ اللهُمُ الْمِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ (اللهُمُ الْمِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالتَّرَدُي ... وَأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا ... ) (ا) ..

<sup>(</sup>١) أُخرَجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب من قتـل في سبيل الله كفّرت خطايـاه إِلاّ الدّيْن ، رقم١٨٨٥ .

<sup>(</sup>٢) فتاوى السبكي : ٣٤٧/٢ ـ ٣٤٨ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه البخاريّ ، كتاب الجهاد والسير ، باب الصبر عند القتال ، رقم ٢٨٣٣ .

 <sup>(</sup>٤) أخرَحه ابن أبي عاصم في كتابه الجهاد : ٦٣٧/٢ ، رقم ٢٦٩ .
 وصححه الألباني في صحيح الجامع ، رقم ١٢٩٣ .

وأخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الصلاة ، باب في الاستعاذة ، رقم ٢٥٥٢ . والنسائي في سننه ، كتـاب الاستعاذة ، بـاب الاستعاذة مـن الـتردي والهــدم ، رقم ٣١٥٥ .

ومن هذه النصوصِ اشترطَ العلماءُ في الشهادةِ الصبرَ وعدمَ الفرارِ . قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ : « . . . وإنّما يكونُ تكفيرُ الذنوبِ بهذهِ الشروطِ المذكورةِ ، وهو أن يقتل صابرًا محتسبًا ، مقبلاً غير مدبر . . . » (۱) .

وقال ابن النحاس ـ رحمه الله ـ : « ... وأمّا مـن فَرَّ حيثُ يَحْرمُ الفرارُ فقتل مدبرًا ؛ فإنَّه ليس بشهيدٍ ، وإن جرت عليه أحكام الشهداءِ في هذه الدار » (۲) .

ويلحق بالفارِّ من المعركةِ الفارُّ من الطاعونِ (") لما ورد عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعًا: ((الطَّاعُونُ شَهَادَةً لأَمتي، وَوَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، يخرج في آباط الرجال ومراقها (أ)، الْفَارُ مِنَهُ كَالْفَارُ مِنَ الرَّحْفِ، والصّابرُ عليه كالمجاهد في سبيل الله )). (٥).

وفي رواية : ﴿ الطَّاعُونُ : غُدُةً كَغُدُةِ الْبَعِيرِ ، الْمُقِيمُ بِهِا كَالشُهْيِدِ ، وَالْفَارُ مَنْهَا كَالْفَارُ مِنَ الزَّحْف ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم: ۲۹/۱۳.

<sup>(</sup>۲) مشارع الأشواق: ۲۲۱/۲.

 <sup>(</sup>٣) الطاعون : هو وباء من الأوبئة ، سنتحدّث عنه وعن أعراضه وحقيقته \_ إن شاء الله
 تعالى \_ عند الحديث عن أنواع الشهادة في الفصول القادمة .

<sup>(\$)</sup> المَرَاقُ : بتشديد القاف : ما رَقَّ من أسفل البطن ولان . النهاية : ٣٢١/٤ .

<sup>(</sup>٥) أخرَحه الطَّبرانيَّ في الأوسط ، رقم٥٧٧ه ، وقد حسَّن إســناده المنــذري في الترغيب والترهيب : ٣١٥/٢ ، والألبــاني في صحيح الجامع الصغير ، رقم٣٩٤٦ .

<sup>(</sup>٦) أخرَجه أحمد في المسند ، الفتح الرباني : ٢٠٧/١٧ ـ ٢٠٨ . قال الهيثمي : « ورحـــال أحمد ثقات » . مجمع الزوائد : ٢/٥ ٣١ ، وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح : ١٩٨/١ .

وورد من حديث جَابِرٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﴾ : « الْفَارُ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ » (١) .

ولهذا ذهب البعضُ إلى أنّ تشبيهَ الفرارِ من الطاعونِ بالفرارِ من الطاعونِ بالفرارِ من الزحفِ يقتضي الزحفِ يقتضي أنّه مِثلُهُ في كونهِ كبيرةً وإن كان التشبيهُ لا يقتضي تساوي المتشابهينِ من كلّ وجه ، من حيثُ المفاسدُ المترتبةُ على كلا الفرارين (٢) .

ولذا اشتُرِطَ لنيلِ الشهادةِ في الطاعون الصبرُ وعدمُ الجزع والهلع ، فقد روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَنَى مَن اللهُ عَنِ الطَّاعُون ؟ فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ : «كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا ، يَعْلَمُ أَنْهُ لَن يُصِيبَهُ إلا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ، إلا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشّهيدِ » (") .

قال ابن حجر: «مقتضى هذا الحديثِ بمنطوقه ومفهومهِ أن أجر

<sup>(</sup>۱) أُخرَجه أحمد في المسند ، الفتح الرباني : ۲۰۷/۱۷ . قال عنه الهيثمي في المحمع : ۳۱۰/۲ : « وسنده صالح للمتابعات » . الفتح : ۱۹۸/۱۰ .

والحديث صحّحه الألباني في الجامع الصغير ، رقم ٤٢٧٦ ، وقال عنه في السلسة الصحيحة : ٢٨٢/٣ ـ بعدما تحدّث عن إسناده ـ : « وبالجملة فالحديث إن لم يكن صحيحًا فهو على الأقلّ حسن » .

<sup>(</sup>٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ابن حجر الهيتمي : ١٧٤/٢ ، بتصرّف .

 <sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري في صحيحه ، باب أحر الصابر في الطاعون ، من كتاب الطب ،
 رقم ٥٧٣٤ .

الشهيدِ إِنَّمَا يَكْتَبَ لَمْنَ لَمْ يَخْرَجُ مَنَ البَلَدُ الَّذِي يَقَـعُ بِـهُ الطَّاعُونُ ، وأَنْ يَكُونُ غَيْرُ مَتَضَجَّرُ بِـهُ أَنْ لُـو وقَـع بِـه ، فَـإِذَا وقَـع بِـه فَـأُولَى أَنْ لَا يَتَضَجَرُ ... » (١) .

ثُمَّ قال : « وممّا يستفادُ من حديثِ عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن من لم يتّصف بالصفاتِ المذكورةِ لا يكونُ شهيدًا ، ولو مات بالطاعون » (١) .

وقد جعلَ ابن حجرِ الصبرَ قيدًا في حصولِ أُجرِ الشهادةِ لمن يموتُ بالطاعون ، ومن مقتضى الصبرِ عدمُ الانزعاجِ أو القلقِ ، فلو مكثُ وهو قلقٌ أو متندّمٌ على عدمِ الخروجِ ظائًا أنَّه لو خرجَ لما وقع بـه أصلاً فهذا لا يحصل له أجرُ الشهيدِ ولو مات بالطاعون (٢).

ومن هذا يتبيّن لنا فضيلة الصبرِ وأنَّه يوصل المرءَ إلى الجنات ، ويُعقبُ صاحبَه أعلى الدرجاتِ .

#### المطلب الثالث : شروطٌ عَاصةٌ بشميد الدنيا .

ويقصد بها: الشروط اللازم توفرها في الشهيد حتَّى يأخذ أحكامًا تخصّه عن سائر الموتى وإن كان له الأحرُ الكاملُ في الآحرة ، وهمي شروط فيها خلاف كبير بين العلماء ، وسنفصّل القول \_ إن شاء الله تعالى \_ في ذلك عند الحديث عن كلّ شرط .

<sup>(</sup>١) بذل الماعون ، ص٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : ٢٠٤/١٠ .

#### ١. شرط التكليف:

معلومٌ أنّ الجهاد لا يجب إِلاَّ على المكلّفين من الرحال ، فلا يجب على المحلّفين من الرحال ، فلا يجب على المجانين أو الصبيان لأَنهم خارج دائرة التكليف حتّى تتوفّر فيهم شروطُ التكليف من البلوغ للصبي ، والعقل للمجنون ، ولكن الفقهاء اختلفوا في المجانين والصبيان إذا قُتلوا في المعركة ، هل يسنّ بهم سنة الشهداء أم أنهم يعاملون كسائر الموتى من المسلمين ؟ على قولين :

### القول الأُوّل:

أنّ التكليف شرط لصحة الشهادة ، فيخرج الصبي والمجنون ، وهذا مذهب أبى حنيفة (١) . واستدلّ بما يلي :

ان النص ورد في عدم غسل شهداء أحد ، وغيرُ المكلّف ليسس في معنى شهداء أحدٍ ولا يساويهم ، فلا يُلحقُ بهم غيرهَم (١) .

٢ - أنّ السّيفَ أغنى عن الغسلِ لكونه طهرةً ، وليس للمجنون والصبي ذنوبٌ يكفرها القتل ، فلذلك يغسّلون ، فكان القتلُ في حقّهما والموت حتف أنفهما سواء (٣) .

٣ ـ أنَّ الصبيُّ غيرُ مكلُّفٍ ولا يُخاصمُ بنفسه في حقوقه في الدنيا

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ، للزيلعي : ٢٤٨/١ ــ ٢٤٩ ، بدائع الصنائع : ٣٢٢/١ ، البناية شرح الهداية : ٣٢٢/١ . ٣٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) الأصل ، لمحمد بن الحسن الشيباني : ٣٦٦/١ ، حاشية ردّ المحتار : ٢٤٧/٢ ،
 بدائع الصنائع : ٣٢٢/١ ، بتصرّف .

\*3

فإنما الخصم في حقوقه هو الله خالقه ﷺ ، والله غني عن الشهود فلا حاجةً إلى إبقاء الشهادة عليه (').

ولذا فإِنَّه يغسّل ، ويكفّن ، ويُصلّى عليه ، وإن كان مقتولاً في المعركة بأيدي الكفّار .

## القول الثَّاني:

أنّ غير المكلّف يلحق بالمكلّف ، وهذا مذهب الجمهور (١) ، وأبي يوسف (١) ، ومحمّد بن الحسن (١) (١) . واستدلوا بما يلي :

<sup>(1)</sup> Ilimed , thursens : 7/20.

<sup>(</sup>٢) حاشية العدوي على الخرشي: ٣٦٩/٢، الأم: ٤٤٨/١، الفروع: ٢١١/٢.

 <sup>(</sup>٣) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، أبو يوسف القـاضي صـاحب أبي حنيفة ،
 أحد أثمة الحنفية الكبار ، مــن مصنفاته : كتـاب الخـراج . تــوفي ســنة ١٨٢ هــ .
 انظر : تاج التراحم ، لابن قطلوبغا ، ص ٥ ٣١ ، ومعجم المؤلفين : ٢٤٠/١٣ .

<sup>(</sup>٤) هو: محمَّد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، ولد سنة ١٣٢ هـ ، صحب الإمام أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ، وكان من كبار المحتهدين ، له مصنّفات ، منها : الجامع الكبير ، والسير الكبير ، وغيرها . توفي سنة ١٨٩ هـ . انظر : تاج الـتراجم ، ص٣٣٧ ، والفوائـد البهيّـة في تراحـم الحنفيـة للكنـوي ، ص١٦٣ ، ومعحـم المؤلفين : ٢٠٧/٩ .

<sup>(</sup>٥) الأصل: ٣٦٦/١ ـ ٣٦٦، وقد ذهب علماء الحنفية إلى اعتماد قول أبي حنيفة في هذه المسألة ، ولم يعتمدوا قول الصاحبين مع اتفاقهما ، وهذا على رأي من حعل قول أبي حنيفة هو المعتمد على الإطلاق وإن اتفق الصاحبان على قول مخالف له ، وقيل: إن كان أبو حنيفة في حانب وصاحباه في حانب فالمفتي بالخيار . « المذهب عند الحنفية » ، محمّد إبراهيم أحمد على ، ص١٧ ، ٣٢ .

ا عموم حديث حابر النبي النبي المر بدفن قتلى أحدٍ في دمائهم و لم يغسّلهم ، و لم يصلّ عليهم » (١) ، وقد كان في شهداء أحد حارثة بن النعمان ، وعمير بن أبي وقّاص وهما صغيران (١) .

٢ ـ أنّه مسلمٌ قُتِلَ في معترك المشركين بقتالهم ، أشبه البالغ ، ولأنه أشبه البالغ في الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون ، فيشبهه في سقوط ذلك عنه بالشهادة (١) .

٣ ـ أن سقوط الغسل لإبقاء أثر مظلوميته وهي في حقّ الصبي أشـــــ فكان أحقّ بهذه الكرامة (١٠) .

#### مناقشة الأدلة ، والترجيم :

ا من أدلة الجمهور ما استدل به ابن قدامة (°) من أنَّه كان قد كان في شهداء أحد حارثة بن النعمان وعمير بن أبى وقاص (١) ، وفي هذا نظر .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٣/٠٧٤ ـ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٣/٧٠٠ .

<sup>(</sup>٤) البناية شرح الهداية ، للعيني : ٣١٩/٣ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٥) هو: الإمام أبو محمَّد عبدا لله بن أحمد بن قدامة المُقْدِسِيّ ، ولـد سنة ٥٤١ هـ ، عالم فقيه مجتهد ، شيخ الحنابلة في عصره ، له مصنفات ، منها : المغني ، الكافي ، الكافي ، المقنع . توفي سنة ٦٢٠ هـ . انظر : ذيل طبقات الحنابلة ، لابن رحب : ١٣٣/٢ ، ومعجم المؤلفين : ٣٠/٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر المغني: ٣/٧٤ ـ ٤٧١.

فإنَّ حارثة بن النعمان فله قد ترجم له ابن حجر فقال: «حارثة ابن النعمان بن نفيع بن زيد الأنصاري ... أدرك خلافة معاوية ومات فيها بعد أن ذهب بصره » (١) .

وأمّا عمير بن أبي وقّاص ﷺ فقد قال ابن حجر : « استشهد في بدرٍ في قول الجميع » (٢) .

ولعل ابن قدامة \_ رحمه الله \_ كان يقصد حارثة بن سراقة الذي قتل أيضًا في معركة بدر وهو غلام (أ) ، كما جاء في حديث أنس بن مالك ﴿ أَنَّ أُمَّ الرُّبِيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ \_ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ \_ أَتَتِ مالك ﴿ أَنَّ أُمَّ الرُّبِيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ \_ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ \_ أَتَتِ النَّبِيَ ﴿ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ \_ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ \_ أَتَتِ النَّبِي ﴿ قَالَتُ عَنْ حَارِثَةَ ؟ \_ وَكَانَ قُتِلَ النَّبِي ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقد قال ابن حجر: « إن حارثة بن سراقة ممّن شهد بدرًا وقُتل بها من المسلمين ، و لم يختلف أهل المغازي في ذلك ، واعتمد ابن منده على ما وقع في رواية لحمّاد بن سلمة فقال: استشهد يـوم أحـد ، وأنكـر ذلك أبو نُعيم فبالغ كعادته ، ووقع في روايةِ الطّبرانيّ من طريق حمّـاد ،

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٢٩٨/١ ـ ٢٩٩ ، وانظر الاستيعاب: ٢٨٣/١.

 <sup>(</sup>۲) الإصابة: ۳۰/۳ ـ ۳۳، وانظر الطبقات ، لابن سعد: ۳/۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستيعاب، لابن عبدالبر: ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه .

والبغوي من طريق حميد ، أنَّ قتل يـوم أحـد ، فـا لله أعلـم ، والمعتمد الأوَّل » (١) .

وشهداء بدر لم يرد فيهم شيء يعتمد عليه (٢) ، وأكثر أهل العلم استدلوا على أحكام الشهداء بشهداء أحد .

(Y) لم أحد في كتب السير ـ الّتي بين يدي ـ إشارة إلى ما فعل نحو شهداء بـ در ، وقـ د حاءت بعض الآثار المرسلة تبيّن أنّهم دفنــوا بدمائهم ، وصلّى عليهــم ، فمّن هـ ذه الآثار : ما روي عن عطاء أنّه قال : « صلّى النّـيي الله على قتلى بـ در » . أخرَحه عبدالرزاق في المصنّف : ٣٢٨١ ، وابن أبي شيبة في المصنّف : ٣٢٨١ ، والواقدي في المغازي : ١٤٦/١ .

وروي عن ابن حريج قوله : « وبلغني أن شهداء بدرٍ دفنوا كما هم » . أُخرّحه عبدالرزاق في المصنّف : ٢٧٧/٥ ، رقم٩٩٨٩ .

وأشار الكاساني (ت ٥٨٧ هـ) إلى أنّ شهداء بدرٍ لم يغسلوا ، في معرض ردّه على من قال بغسل الشهيد ، فقال : « ... والدليل عليه أنّه كما لم تغسل شهداء أحدٍ ، لم تغسل شهداء بدر والخندق وخيبر ... » . بدائع الصنائع : ٣٢٤/١ .

واستدل الماوردي (ت ٤٥٠ هـ) ـ رحمه الله ـ على مسألة الارتثاث بـ « مـا روي أن عبيدة بن الحارث أصيبت رحله ببـدر ، فحمـل وعـاش حتَّى مـات بـالصفراء ، فغسله النَّي ، الحاوي : ٢٠٤/٣ .

وقصّة موته هذه رواها الحاكم في المستدرك : ١٨٨/٣ ، وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ، ووافقه الذَّهيّ ، وليس فيها ذكر للغسل أو الصلاة .

وكذلك أورد هذه القصّة ابن عبدالبر في الاستيعاب : ٤٤٥/٢ ، وابن حجر في الإصابة : ٤٤٩/٢ ، بدون ذكر للغسل أو الصلاة .

 <sup>(</sup>۱) الإصابة: ۲۹۷/۱، وانظر فتح الباري: ۳۲/٦ - ۳۳.
 ولمزيد من الاطلاع، انظر: حاشية كتاب الجهاد، لابن أبي عــاصم: ٤٤٥/٢،
 لمحققه: مساعد الحميد.

وبهذا يتبين عدم سلامة الاستدلال بما ذكر عن استشهاد حارثة بن النعمان حيث ظهر أنَّه لا دلالة فيه أصلاً ، وقد تبع ابن قدامة \_ رحمه الله \_ في هذا الاستدلال عدد من العلماء السابقين والمعاصرين . (١) .

و لم أحد ـ حسب اطلاعي ـ من اعترض على هذا الدليـل مـن الفقهـاء إِلاَّ العينيَ (٢) ـ رحمه الله ـ فقال : « ... هذا غلـط ، لأنّ عمـيرًا قتـل يـوم

وعدم ورود آثار في شهداء بدر علّله الشيراملسي ـ رحمه الله ـ بقوله: «قوله أسر في قتلى أحد بدفنهم » أي وأمّا من استشهد قبلهم من المسلمين كأهل بدر فالظاهر أنّه لم ينقبل فيهم عنه غسل ولا عدمه ، ولعلّ حكمة ذلك أن الصّحابة كانوا يتقيدون ـ يتعبدون ـ بأمرهم . وأمّا أحد فلشدّة ما حصل للمسلمين فيها ، باشره النّي عَلَى فنقل » . حاشية الشيراملسي على نهاية المحتاج : ٤٩٧/٢ .

وبمثله قال سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج لزكريا الأنصاري : ١٩١/٢ . قال المباركفوري ـ رحمه الله ـ (ت ١٣٥٣ هـ) : « اعلم أنَّه لم يرد في شيء من

الأحاديث أنَّه الله صلّى على شهداء بـدر ، ولا أنَّه لم يصلّ عليهـم ... » . تحفة الأحوذي : ١٢٩/٤ . ومراده ـ رحمه الله ـ من الأحاديث ، أي الَّتي تثبت ويعتمـد عليها ، وإلا فإنَّه سبق وأن أوردنا بعضها ، والله أعلم .

(٢) هو: محمود بن أحمد بن موسى العِنتابي ، الحلبي ، ثُمَّ القاهري ، الحنفي ، معروف بالعيني ، فقيه أصولي ، محدِّث ، ولد سنة ٧٦٢ هـ ، من تصانيفه الكثيرة : «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ » ، و « رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق » في فروع الفقه الحنفي ، و « البناية في شرح الهداية » . توفي سنةن ٨٥٥ هـ . انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، ص٧٠٧ ، معجم المولفين : ١٥٠/١٢ .

بدر قبل وهو ابن ستَ عشرةً ، ذكره ابن سعد في الطبقات ، وأمّا حارثة بن النعمان فتوفي في خلافة معاوية وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلّها » (١) .

٢ - علّة عدم الغسل عند الحنفية : أن الشهيد لا يغسل لتطهيره من دنس الذنوب ، وغير المكلّف لا ذنب له (٦) .

وهذا الاستدلال من الحنفية غير مسلّم ، لأنّ هذه العلّه غير متّفق عليها ، وقد اختُلف في تحديدها على أقوال عدّة \_ سوف يأتي بسطها إن شاء الله في مبحث غسل الشهيد \_ ، وقد رجّع النووي عدم العلّه فقال : « إنّ الطريقة السديدة عندنا في ترك الغسل أنّه غير معلّل » (") ، وعلى القول بأن عدم الغسل معللٌ فإنَّ علّه إبقاء أثر الدم لها وجه من القوّة وهي الّي أشار إليها الحديث في قوله في ن والذي نفسي بيده ، لا يُكلّمُ أحد في ستبيل الله \_ والله أعلم بمن يُكلّم في ستبيله \_ إلا جاء يوم القيامة ، واللون لون الدم ، والربيخ ربخ المسلك » (") . وهذه العلّه توجد في المكلّف وغيره .

٣ ـ قول الحنفية أنَّه لا يُحاصمُ بنفسه في حقوقه فلا حاجَة إلى إبقاء
 أثر الشهادة .

<sup>(</sup>١) البناية شرح الهداية : ٣١٩/٣ ـ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق: ٢٤٨/١ ـ ٢٤٩ ، بتصرّف.

 <sup>(</sup>٣) المجموع: ٢٦٦/٥، وسيأتي تفصيل علّة عدم الغسل \_ إن شاء الله تعالى \_ في
 مطلب غسل الشهيد.

أخرَحه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب من يجرح في سبيل الله ﷺ ، رقم٢٨٠٣ .
 ومسلم في فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ، من كتاب الإمارة ، رقم١٨٧٦ .

هذا مردودٌ بالموؤدة الَّتِي تأتي يومَ القيامةِ تحاجُّ من وأدها ، وتسأله كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت ﴾ (١) .

قال ابن كثير: « ... وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت ﴾ أي سَأَلَت ، وكذا قال أبو الضحى: سألت أي طالبت بدمها. وعن السديّ وقتادة مثله » (٢).

فهذه الموردة تخاصم عن نفسها لأنّها ظُلمت ، فكذلك الصبيّ إذا قتل ظلمًا .

وفي قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ هَسِ تُجَادِلُ عَنْ هَسِهَا ﴾ (") . قال ابن كثير : ﴿ ﴿ تُجَادِلُ ﴾ أي تحاج ﴿ عَنْ هَسِهَا ﴾ ليس أحدٌ يحاج عنها ، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة » (ن) . و لم أرَ هذا الاعتراض لأحد .

وممّا يقوي مذهب الجمهور أن البالغ مخاطب في حياته بطهارة الحدث وإزالة النحس ، ولا يَلزم الصبي واحدًا منهما ، فلمّا سقط للشهادة الغسل فيمن تلزمه الطهارتان في حياته ، فلأن تسقط بها عمّن لا تلزمه في حياته أولى ، ولأنّ حكم الصلاة والغسل يجريان في الصغير والكبير على السواء كالموتى (°) .

<sup>(</sup>١) التكوير: الآية ( ٨ - ٩ ) .

<sup>(</sup>۲) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : ٤٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (١١١).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>a) الحاوى ، للماوردي : ٣/٥٠٥ .

« والصبيّ وإن رفع قلم التكليف عنـه فـإِنَّ ذلـك لا يقتضـي أَنَّـه لا يؤْجر فيما يفعله من القُرب » (١) .

وبهذا يظهر رجحان قول الجمهور ، وأنَّه لا يــلزم لصحّـة الشــهادة تكليف المقتول ، والله تعالى أعلم وأحكم .

#### ٢ ـ شرط الطهارة من الحدث الأكبر:

المقصود بهذا الشرط أنّ شهيد المعركة إذا كان جنبًا حين قتل فإنّـه لا تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالشهيد ، فيغسّل كسائر الموتى .

وهذا الشرطُ ممّا اختلفَ فيه الفقهاءُ \_ رحمهم الله \_ على قولين :

القول الأوَّل: إنَّ الشهيد إذا قُتلِ جُنُبًا غسِّل .

القول الثَّاني: إنّ الشهيد إذا قُتلِ جُنبًا لم يغسّل ، وإليك تفصيل هذه الأقوال:

## القول الأُول :

إِنَّ الشهيد إذا قُتلِ جُنَّبًا غسِّل .

وهذا مذهب الحنفية (٢) ، والحنابلة (١) ، وسحنون (١) من

<sup>(</sup>۱) السيل الجرار ، للشوكاني : ۳٤٢/١ .

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ۲٤٨/۱ ، حاشية ابن عابدين: ۲٤٧/۲ ، بدائع الصنائع: ۳۲۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) الكافي في فقه الإمام أحمد: ٣٥٨/١ ، كشاف القناع: ٩٩/٢ ، الإنصاف: ٤٩٩/٢ .

 <sup>(</sup>٤) هو: الإمام أبو سعيد ، عبدالسُّلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني المالكي

المالكية  $^{(1)}$  ، وابن سريج  $^{(7)}$  من الشافعية  $^{(7)}$  . واستدلوا :

ا ـ بما روي عن النّبي على أنّه قال عن حنظلةَ بن أبي عامر ــ عندما قتلَ في معركة أحدٍ ـ : (( إنّ صاحبكم تغسله الملائكة ، فاسألوا صاحبته (<sup>(1)</sup> )) ، فقالت : إِنّه خرج لما سمع الهائعة (<sup>(0)</sup> وهو جنب ، فقال رسول الله على : (الذلك غسلته الملائكة )) (<sup>(1)</sup> .

وعن ابن عبّاس \_ رضي الله عنهما \_ قال: « لما أصيب حمزة

القاضي الفقيه ، ولد سنة ١٦٠ هـ ، وتوفي سنة ٢٤٠ هـ . من مصنفاته : المدونة في الفقه المالكي . انظر : ترتيب المدارك ، للقاضي عياض : ٤٥/٤ ، شجرة النور الزكية ، ص٦٩ ، معجم المؤلفين : ٢٢٤/٠ .

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير على مختصر حليل: ٤٢٦/١ ، حاشية الخرشي على مختصر حليل: ٣٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو: الإمام العلاّمة شيخ الإسلام أبو العبَّاس أحمد بن عمر بن سريج البغـدادي، قدوة الشافعية، وحامل لواء الفقه، تصدّر للاشتغال، وتفقّه به أئمة أعــلام، كـان صاحب سنّة واتباع. توفي سنة ٣٠٦هـ. انظر: تذكرة الحفاظ: ٨١١/٣.

<sup>(</sup>٣) العزيز شرح الوحيز للرافعي : ٢٧٧/٢ ، الحاوي الكبير ، للماوردي : ٣٠٥/٣ .

 <sup>(</sup>٤) أي زوجته ، وهي : جميلة بنت أبي الخزرجية ، أخت عبدا لله بن أبـي بن سـلول
 ـ رضي الله عنها ـ . الإصابة : ٢٦١/٤ .

<sup>(</sup>٥) الهاتعة : يعني الصياح والضحة ، والهيعة : الصوت الّذي تفزع منه وتخافه من عــدوًّ . النهاية : ٥/٨٨٨ .

<sup>(</sup>٦) أُخرَجه البيهقي في السنن الكبرى: ١٥/٤. والحاكم في المستدرك: ٢٠٤/٣ ـ ٢٠٠٠ ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. قبال النووي: «رواه البيهقي بإسناد حسن». المجموع: ٥/٠٦٠. وقال الأرناؤوط: «إسناده حيّد». حاشية زاد المعاد: ٢٠٠/٣.

واستدلوا على وحوب هذا الفعل على بني آدم وإن قامت به الملائكة بحديث عُتَى بن ضَمْرة (") قَالَ : « رَأَيْتُ شَيْحًا بِالْمَدِينَةِ يَتَكَلَّمُ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا : هَذَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ فَقَالَ : إِنْ آدَمَ الْكَئِيلِا لَمَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ... – قال لحواء : – خَلْي بَيْنِي وَبَيْنَ مَلائِكَةٍ رَبِّي تَبَارِكَ وَتَعَالَى ، وَفيه : فَقَبَضُوهُ ، وَغَسَلُوهُ ، وَكَفْنُوهُ ، وَحَنْطُوهُ ، وَحَقْرُوا لَهُ ، وَالْحَدُوا لَهُ ، وَصَلُوا عَلَيْهِ ، ... ثُمْ قَالُوا : يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنْتُكُمْ » (") .

<sup>(</sup>١) أخرَجه الطَّبرانيّ في الكبير : ٣٠٩/١١ . رقم ١٢٠٩ .

قال الهيثمي : « إسناده حسن » . مجمع الزوائلد : ۲۳/۳ . قال ابن حجر : إسناده لا بأس به ، لكنه غريب في ذكر حمزة . فتح الباري : ۲۵۲/۳ ، بتصرّف . كما أخرَحه البيهقي في السنن الكبرى : ١٥/٤ .

وبنحوه الحاكم في المستدرك : ٤/١٩٥ ، وقال : صحيح الإسناد و لم يخرحاه . قال النَّهييّ : معلّى بن عبدالرَّحمن هالك .

<sup>(</sup>٢) هو: عُتَىِّ بن ضمرة التميمي السعدي البصري ، من التَّابعين ، روى عن أُبيِّ بـن كعب ، وابن مسعود ، من الثقات . انظر : تهذيب التهذيب : ١٠٤/٧ ، وتقريب التهذيب ، ص ٣٨١ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرَجه عبدا لله بن أحمد في زوائد المسند ، الفتح الرباني : ٣٥/٢٠ ، موقوفًا على
 أبيّ بن كعب .

فهذا الحديث وإن كان موقوفًا على أبي بن كعب ، فإنَّ له حكم المرفوع ، فإنَّه ممّا لا يقال بالرأي (١) .

والشاهد فيه أن الملائكةَ لمّا غسّلوا آدم الطّيّلة أدوا بـه الواجـب و لم يُعدُ أولادهُ غسله (٢) .

قال أبو الخطّاب الكلوذاني (٢): «ويدلّ عليه أنّه لما مات سعد بن معاذ ، خرج النّبي على مسرعًا ، فقيل له في ذلك ؟ فقال: «خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظلة » (٤). فدلّ على أن الملائكة لو لم تَغسل حنظلة لزمه غسله ، وأنها لو سبقت إلى سعدٍ لم يغسله » (٥).

قال الهيشمي : رحاله رحال الصحيح ، غير عتي بن ضمرة ، وهـو ثقـة . مجمع الزوائد : ١٩٩/٨ .

قال ابن كثير : إسناده صحيح . البداية والنهاية : ١٠١/١ .

كما أخرَحه أيضًا الحاكم مرفوعًا في المستدرك: ٣٤٤/١ ـ ٣٤٥ ، وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه».

وكذا أُخرَجه الطَّبرانيِّ في الأوسط مرفوعًا ، رقم ٩٢٥٥ ، ورقم٢٤٣٣ .

- (١) صحيح القصص النبوي ، لعمر الأشقر ، ص٢٦ .
- (۲) البناية شرح الهداية : ٣١٨/٣ ، بتصرّف . وانظر المبسوط : ٥٨/٢ .
- (٣) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي الحنبلي ، يكنى بأبي الخطّاب ، ولد سنة ٤٣٦ هـ ، شيخ الحنابلة ، من محاسن العلماء ، ومن أثمة أصحاب أحمد ، برع في الفقه فصنف فيه «الهداية » ، و «الانتصار في المسائل الكبار » ، و «العبادات الخمس » ، و « التهذيب في الفرائض » ، وغيرها . توفي سنة ٢١٥ هـ . انظر : ذيل طبقات الحنابلة ، لابن رحب : ١١٦/١ ، وسير أعلام النبلاء : ٩٤٨/١٩ .
- (\$) أُحرَجه ابن سعد في الطبقات: ٣٧٧٣ ـ ٤٢٨ ، وحسّسن إسـناده شـعيب الأرناؤوط في حاشية سير أعلام النبلاء: ٢٨٧/١ .
  - (٥) الانتصار في المسائل الكبار: ٢٠٠/٢، وانظر المبسوط: ٥٨/٢.

Y - ولأن غسل الجنابة وجب لغير الموت ، فلم يسقط بالموت ، والشهادة عرفت مانعة من حلول نجاسة الموت ، لا رافعة لحدث الجنابة ، وحديث حنظلة لمن كانت به جنابة ، يخصص عموم الأحاديث الواردة في غسل الشهيد (١).

" - أن « صفة الشهادة تمنع وجوب الغسل بالموت ، ولا تسقط ما كان واجبًا ، ألا ترى أنَّه لو كان في ثوب الشهيد نجاسة تغسل تلك النجاسة ، ولا يغسل الدم عنه ، فكذلك ههنا ... » (") .

#### القول الثاني :

أنّ الشهيد لا يغسلُ وإن قُتِل جُنبًا ، أو كان عليه غسل واجب قبل القتل ، وهذا مذهب المالكية (٣) ، والشافعية (١) ، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية (٥) ، ورواية عن الإمام أحمد (١) .

واستدل أصحابُ هذا القولِ بأدلَّة ، منها :

١ - عموم الأدلةِ الواردةِ في عدمِ غسلِ الشهيدِ (٧٠) ، ومنها حديث

<sup>(</sup>Y) Thimed: 1/40.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقى: ٢٦/١، منح الجليل: ٣١٢/١.

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين : ١٢٠/٢ ، تحفة المحتاج : ١٦٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) الأصل ، لمحمد بن الحسن الشيباني : ٣٧٢/١ - ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٦) الإنصاف: ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>V) وسنذكرها ـ إن شاء الله تعالى ـ في موضعها في مبحث غسل الشهيد ص٥٤٠.

جابر ﷺ أن النَّبي ﷺ «أمر بدفن قتلي أحدٍ في دمائهم و لم يغسّلهم ، و لم يعسّلهم ، و لم يعسّلهم ،

٧ ـ أن غُسل الجنابة من العباداتِ المتوجهة على الأحياء عند القيام إلى الصلاة ، قال تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ إلى الصلاة ، قال تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ إلى اقعت عنه قوله : ﴿ وَإِنْ كُثُمُ مَخُنبًا فَاطَّهُرُوا ﴾ (٢) . فإذا مات الميت ارتفعت عنه العبادات من الصلاة والغسل لها وغير ذلك ، وغسل الميت إنّما هي عبادة الأحياء تعبدوا فيها ؛ فهي واحبة عليهم على الكفاية بإجماع (٢) .

٣ ـ أن غسل الميّت واحبّ وإن لم يكن به جنابة ، فعندما سقط الحكم بالوجوب لأجل الشهادة ، وحب أن يسقط الغسل الواحب بالجنابة ، إذ لا تأثير لها في غسل الميّت الواحب ، وكذلك غسل الشهيد (3) .

قال ابن رشد (°): «وهذا احتجاج صحيح من جهة القياس والنظر » (۱).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) البيان والتحصيل ، لابن رشد: ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتحصيل: ٢٥٠/٢، بتصرّف.

<sup>(</sup>٥) هو: الإمام أبو الوليد محمَّد بن أحمد بن رشد ( الجدّ ) ، ولد سنة ٤٥٠ هـ ، مـن كبـار فقهـاء الاندلس وأثمتهـا ، مـن مؤلفاته : البيـان والتحصيــل ، والمقدمــات الممهدات . توفي سنة ٢٠٥ هـ ، انظر : الديباج المذهب ، ص٢٧٨ ، شــجرة النـور الزكية ، ص٢٢٩ ، معجم المؤلفين : ٢٢٨/٨ .

<sup>(</sup>٦) البيان والتحصيل: ٢٥٠/٢.

٤ - أن الغسل طهارة عن حدث ، فوجب أن يسقط بالقتل
 كالطهارة الصغرى (١) .

• أنّ الحيَّ الجنبَ إِنَّما يغتسل لكي يصلّي ، والميّـت إِنَّما يُغْسَلُ ليصلّى عليه ، فللا ليصلّى عليه ، وإذا كان هذا القتيلُ الجنبُ لا يُصلّـى عليه ، فلا معنى لغسله (۱) .

#### المناقشة والترجيح :

بالنظرِ إلى أدلّة القول الأوَّلِ نجد أن اعتمادهم في قولهم بغسل الجنب هو حديث غسل الملائكةِ لَجنظلةَ بن أبي عامر في ، وقالوا: إن فعلهم هذا يوجب على الآدميين الاقتداء بهم في تغسيل الجنب إذا قتل شهيدًا ، واستدلوا على هذا بحديث غسلِ الملائكة لآدم الطَّيْكُانَ .

وقد أجاب أصحاب القول الثّاني على هذا بأنّ فعلَ الملائكةِ ليس من تكليفنا ، ولا أمرنا بالاقتداء بهم (١) ، ولو كان واحبًا ما اكتفى فيه بغسلِ الملائكةِ ، فدلّ على سقوطه عمّن يتولى أمرَ الشهيد (١) .

وأمّا الأثر الواردُ في غسل الملائكة لآدم ، فإنَّ هذا الخبر لم يسرد من طريقٍ يجعل ثبوته وصحّته فهسو طريقٍ يجعل ثبوته وصحّته فهسو قد روّي موقوفًا على أبيّ بن كعب ، ولعلّه مأخوذٌ من أهسل الكتساب ،

<sup>(</sup>۱) الحاوي: ۲۰۵۳ - ۲۰۱ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ، للشوكاني : ٣٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : ٢٥٢/٣ .

وإذا كان كذلك فإنَّ الشرائع لا تؤخذ إِلاَّ من كلام الله تعالى ، أو مسن كلام رسوله ﷺ .

وعلى التسليم بتقدير رفعه ، فإنَّه محتملُّ أن يكون ذلك في شريعة آدم التَّلِيَّانُ ، وهو منسوخ في شريعتنا ، وقد قبال تعبالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ (١) .

أو يكون المراد هو التّعليم ، لأنهم كانوا يجهلون ما يفعل بالميت ، كما حكى الله ذلك عن ابني آدم في قوله : ﴿ فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابُا يَبْحَثُ فِى الأَرْضِ لِيْرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَّأَةً أَخِيهِ . . . ﴾ (٢) الآية . أمّا غسل الجنابة فإنّه بلا شكّ كان معلومًا عند رسول الله على وصحابته الكرام .

وأيضًا فإنَّ غسل الملائكةِ للجنب لم يرد فيه قولهم : إن هذا سنتكم فيهم أو واجبكم .

وبما أن الآثارَ الَّتِي استدل بها أصحابُ القولِ الأُوَّلِ لِيست صريحةً الدلالةِ فيما ذهبوا إليه ، ويدخلها عدّة احتمالات ، فإِنَّ الَّذي يظهر لي هو رجحان القول الثَّاني ، وعدم غسل الشهيدِ وإن كان جنبًا ، إبقاءً على الأصل المتّفق عليه ، وهو عدم غسل الشهيد . وا لله تعالى أعلم ، ونسبة العلم إليه أسلم .

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآية (٣١).

#### مسألة الحائض والنفساء إذا استشهدتا:

الحائض والنفساء إذا استشهدتا وكان ذلك بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، فإِنَّ الَّذي يقع في هذه المسألة نظيرُ ما وقع في مسألة الشهيدِ الجنب .

فالخلاف فيهما كالخلاف في الجنب ، ونفس المعنى الموحود في الجنبِ (١) .

أمّا إذا استشهدتا قبل انقطاع الدم ، ففي هذا حلاف مبني على مسألة ، وهي : هل الغسل يجب بخروج دم الحيض والنفاس ، أم بانقطاعه ؟ وتظهر فائدة الحلاف في الحائض والنفساء إذا استشهدتا قبل الطهر ، فإن قلنا : يجب الغسل بخروج الدم ؛ وجب غسلها للحيض ، وإن قلنا : لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب الغسل لأنّ المرأة الشهيد لا تغسل ، ولو لم ينقطع الدم الموجب للغسل (") .

وللحنفية والحنابلةِ ـ الَّذين يرون غسل الجنب ـ في هذه المسألة عدَّة أقوال (١) لا نطيل بذكرها ، لأَنَّه قد سبق بيانُ القولِ الراجحِ ، وهو عدم غسلِ الشهيدِ الجنبِ . وا لله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق: ٢٤٩/١، بتصرّف.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المحموع شرح المهـذب، للنـووي: ۱٤٨/٢ ـــ ١٤٩، والمبسـوط،
 للسرخسي: ٨/٢٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع: ٣٢٢/١، المبسوط: ٥٨/٢، حاشية ابن عابدين: ٢٤٧/٢.
 المغني: ٣٩٩٣٤، شرح الزركشي على متن الحزقي: ١٤٠/١، الإنصاف: ٢٣٨/٢.

#### ٣ . شرط القتل في معركة :

اشترط الشافعية (١) كون القتلِ في معركةٍ ، أمّا إذا لم يكن قتله في معركة فيكون كسائر الموتى ، وخالفهم الجمهور (٢) في ذلك ، وسيأتي تفصيل ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ في الفصل الثّاني .

#### تنبيــه:

قد يتبادر في ذهن البعض اشتراطُ الذكوريّة للشهادة بناءً على أنّها شرط في وجوب الجهاد ، ولأنّ النساءَ لسنَ من أهل القتال ، كما ورد في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أنّها استأذنت النّبيّ في في المجهّاد فقال : جهّادكن الحجّ » (\*) . ولكن هذا يدلّ على عدم الوجوب ، وإلا فإنّ النساءَ يجوز لهنّ أن يتطوعن في الجهاد ، وبهذا فقد يقتلن ، فيأخذن أحكام الشهيد ، وهذا تمّا لا خلاف فيه عند الأئمة الأربعة ـ حسب علمي واطلاعي ـ (\*) .

<sup>(</sup>١) الأمّ: ١/٨٤١ ـ ٤٤٩ ، روضة الطالبين: ١١٩/٢ .

 <sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق: ۲٤٧/۱ ، المدونة ، للإمام مالك: ۱۸۳/۱ ، كشاف
 القناع: ۲۰۰/۲ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرَجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب جهاد النساء ، رقم ٢٨٧٠ .

<sup>(3)</sup> ذكر الشوكاني في السيل الجرار: ٣٤٢/١ ، أن الزيدية يشترطون الذكورة للشهادة ، وأحاب عن ذلك فقال: « ... أمّا المرأة فظاهر لأنّها من جملة من يكتب له الأحر ويكتب عليه الوزر ، وعدم وحوب الجهاد عليها لا يسلبها حكم الشهادة إذا قاتلت وقتلت » .

قال السَّرْخَسِيِّ ('): « لا حلاف أنَّه لا يغسل النساء كما لا يغسل الرجال » (').

وقد دلّت الأحاديثُ على هذا ، فقد بوّب البخاريّ ـ رحمـه الله ـ في صحيحه بباب الدعاء بالجهاد والشهادة للرّجالِ والنساءِ ، ثُمَّ ذكرَ حديثًا طويلاً فيه دعاء النّبي في لأمِّ حرامِ بنت ملحان ـ رضي الله عنها ـ بالجهاد والشهادة (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو: عمّد بن أحمد بن سهل ، أبو بكر ، شمس الأثمة ، فقيه أصولي ، مجتهد ، القي في السحن سنة ٤٦٦ هـ ، لأنه أفتى بأنّ زواج الملك بعتيقته ، قبل أن تمضي عدّتها حرام ، فقضى في السحن ما يقرب من خمس عشرة سنة ، وكان طلبة العلم يترددون إليه فيقفون أمام سحنه ، فأملى عليهم المبسوط - خمسة عشر بحلدًا - أشهر مؤلفاته من خاطره دون مطالعة ، كما أملى عليهم السير الكبير للشيباني . توفي في حدود سنة ، ٤٩ هـ . انظر : تاج التراحم ، ص٢٣٤ ، ومقدّمة صلاح الدين المنجّد لشرح السير الكبير للسرحسى : ١٦/١ ، معجم المؤلفين : ٢٦٧/٨ - ٢٦٨ .

<sup>(</sup>۲) المبسوط: ۲/۵۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاريّ ، كتاب الجهاد ، رقم ٢٧٨٨ ، فتح الباري: ١٣/٦.

## المبكت الثالث

#### موانعُ الشمادةِ

الأحكام لا توجد إِلاَّ إذا توفّرت الشروط وانتفت الموانع ، وقد سبق ذكر الشروط ، وهـذا المبحث في موانع الشهادة ، وهـو خـاص بشهيد الآخرة .

والمانع عرّفه علماء الأصول بأنه: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته (۱).

#### أوّلاً: الموانع الناصة بشميد الآفرة .

والمراد من هذه الموانع أنَّهَا تَحْرِمُ صاحبها من حصول الأجر الأخروي المترتب على الشهادة ، وهي كالآتي :

#### ١ . الغلول :

لغة : مصدر غلّ يَعُلّ غلاً ، ومعناه في اللغة : الخيانة ، ومنه الغَلولُ في الغُنم ، وهو أن يخفي الشيء فلا يرد إلى القَسْمِ ، كأنّ صاحبهُ قد غلّه بين ثيابه (۲) .

<sup>(</sup>۱) انظر في تعريفه: المحصول ، للرازي: ١٠٩/١ ، وشــرح الكوكب المنـير ، لابـن النجار: ٢٥٦/١ ، وكتاب « المانع عند الأصوليين » ، الدكتور عبدالعزيز الربيعة .

 <sup>(</sup>۲) المقاييس في اللغة: ٣٧٦/٤ ، جمهرة اللغة: ١٩٨١ ، كلمة (حرف) ،
 القاموس المحيط ، ص١٣٤٣ .

شرعًا: هو أُخذ ما لمْ يُبحَ الانتِفاعُ به من الغنيمةِ قبل حَوْزِهَا (١).

فالغلولُ في اللغة عامٌ في الخيانةِ ، وشرعًا خاص في الخيانة من المغنم (٢) .

وقد جاءت النصوصُ الشرعيةُ بتحريم الغلولِ والتشديد في أمره . قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتُ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ " . قال ابن كثير : وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد (نه .

وإِنّما جاءت النصوص بالتشديد في أمر الغلول لأنّه في الحقيقة من أكبر الأسباب الّتي تـؤدي إلى الهزيمة والانخذال في صفوف المقاتلين ، فإنّهم إذا علموا أنّها لن تقسم بينهم بالسوية انشغلوا عـن القتال بجمع هذا الفتات الدنيوي الزائل ، فرغبوا في الدنيا ، وزهدوا في الجهاد ، فحيننذٍ تكون الهزيمة .

فتفشي الغلولُ في الجيش يكون ضرره عامٌ على الجماعة المسلمة ، أمّا غيره من الخيانات كالسرقة مثلاً فإنَّ ضررها خاص .

قال الإمام السبكي (°) \_ رحمه الله \_ : « ... إن الجماهدين تقوى

<sup>(</sup>۱) شرح حدود ابن عرفة : ۲۳٤/۱ .

<sup>(</sup>٢) المطلع على أبواب المقنع ، ص١١٨ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : الآية (١٦١).

 <sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير : ٣٩٨/١ .

<sup>(</sup>٥) هو: الإمام تقي الدين ، أبو الحسن ، عليّ بن عبدالكافي بن عليّ الأنصاري الحزرجي ، ولد سنة ٦٨٣ هـ ، من مصنفاته الكثيرة : الابتهاج في شرح المنهاج للنووي . توفي سنة ٢٥٧ هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى لِوَلدِهِ عبدالوهاب : ٣٩/١٠ ، ومعجم المؤلفين : ٢٧/٧ .

نفوسُهم على الجهاد والثبات في مواقفهم علمًا منهم أن الغنيمة تقسم عليهم ، فإذا غُلّ منها خافوا أن لا يبقى منها نصيبهم ، فيفرّون إليها ، فيكونُ ذلك تخذيلاً للمسلمين ، وسببًا لانهزامهم ، كما حرى لمّا ظنّوا يوم أحدٍ ، فلذلك عَظُم قدر الغلول ، وليسس كغيره من الخيانة والسرقة » (۱) .

وعن أبي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : ﴿ قَامَ فِينَا النَّبِي ۗ ﴿ فَالَكُولَ فَعَظَّمَهُ ، وَعَظَّمَ أُمْرُهُ . قَالَ : لا أَلْفِينَ (١) أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسُ لَهُ حَمْحَمَةُ (١) ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ ... » الحديث (١) .

وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ : «كَانَ عَلَى ثَقَــلِ (°) النَّبِيِّ ﷺ رَجُـلُّ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُــولُ اللَّـهِ ﷺ : هُوَ فِي النَّارِ . فَذَهَبُـوا يُنْظُرُونَ إلَيْهِ ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا » (١) .

فهذه الأحاديث عامةٌ في تحريم الغلول ، وسنورد الآن أحاديث

<sup>(</sup>١) فتاوى السبكى: ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) لا أُلْفِيَنَّ : أي لا أحد . النهاية : ٢٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) الحمحمة : صوت الفرس دون الصهيل ، النهاية : ٤٣٦/١ .

<sup>(\$)</sup> أخرَحه البخاريّ في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب الغلول ، رقم٣٠٧٣ .

<sup>(</sup>٥) النُّقل: متاع المسافر، والمراد ما يثقل حمله من الأمتعة، انظر: النهايـة: ٢١٦/١، وفتح الباري: ٢١٧/٦.

 <sup>(</sup>٦) أخرَحه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، بـاب القليـل مـن الغلـول ،
 رقم٤٧٠٧ .

خاصة في أثر الغلول على الشهادة وإن كان ممّن قد نال سببها من القتل في سبيل الله على أيدي الكفّار .

فعن عمر بن الخطاب ﴿ قَالَ : ﴿ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ وَصَحَابَةِ النَّبِيِ ﴾ فَقَالُوا : فُلانٌ شَهِيدٌ ، فُلانٌ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا : فُلانٌ شَهِيدٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَكُلا ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النّارِ فِي بُرْدَةٍ (') غَلْهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وعَنْ أَبِي هُرَيْدَوَ فَهُ قَالَ: ﴿ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِ الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا ، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَبْدٌ لَهُ ، وَهَبَهُ وَالثِّيَابَ ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدٌ لَهُ ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ ، فَلَمَّا نَزلُنا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِي بِسَهُم ، فَكَانَ فِيهِ الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِي بِسَهُم ، فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ ، فَقُلْنَا : هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البردة: هي الشملة المخططة. وقيل: كساء أسود مربّع فيه صور، تلبسه الأعراب. النهاية: ١١٦/١.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، بـاب غلـظ تحريـم الغلـول ، وأنَّـه لا يدخل الجنَّة إلاَّ المؤمنون ، رقم١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) الشملة : كساء يتغطى به ، ويتلفف فيه . النهاية : ٢/١٥ .

ولهذه الأحاديثِ وغيرها عدّ بعض العلماء (١) الغلولَ مانعًا من الشهادةِ ، وأنّه وإن كان في صورته الدنيويةِ قتل شهيدًا في المعركة ، فإنّه غير شهيد في الآخرة ، بل شهيدٌ في الدنيا فقط ، ولذلك قال النووي في أحكام الحديثين السابقين : إن الغلول يمنع من إطلاق اسمِ الشهادة على المقتول إذا كان غالاً (١) .

وقد ذهب الإمام السبكي إلى أن من ثبت غلول ه فإنه لا يحكم له بدرجة الشهادة ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وقيد قول الفقهاء بأنه شهيد في الدنيا دون الآخرة ، بمن لم يعلم عنه الغلول ، وكان حاله خفيًّا فإنه حينئذٍ يكون له الأحكام الدنيوية دون الأخروية (°).

ولعلُّه اعتمد على ظاهر النصِّ من نفي درجة الشهادة عن الغال في

 <sup>(</sup>١) الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . النهاية : ٢٦٧/٢ ـ ٤٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) أخرَجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب تغليظ تحريم الغلول ، وأنه لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون ، رقم١٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) منهم: الحطّاب في مواهب الجليل: ٢٤٩/٢، والنووي في المجمـوع: ٥/٥٧٥،
 وشرح صحيح مسلم: ٦٣/١٣، والرملي في نهاية المحتاج: ٢٩٦/٢ ـ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣٠/٢ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>۵) فتاوى السبكي: ۳٤٦/۲.

قول ه ﷺ: ﴿ كُلاّ ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ ﴾ . الحديث ـ وقد تقدّم ذكره ــ ورأى أن هذا الحكم يسري عليه في الدنيا قبل الآخرة .

ولعل الراجح والله أعلم هو قول من قال بأنه يحكم له بالشهادة في الدنيا ، وتطبّق عليه أحكام الشهيد الدنيوية إعمالاً لظاهر حاله ، فيكون من القسم الثّاني من أقسام الشهداء كما سبق ذكره ، ولعل من وجد عنده شيء من غلول يكون متأولاً في ذلك ، ونبقي الحكم على الظاهر ، والله يتولى السرائر ، والله تعالى أعلم .

#### ٢ . الدين :

لفة: جاء في لسان العرب: « الدين: واحد الدّيون، معـروف. وكلّ شيء غير حاضر دين » (١).

وهو في الاصطلاح: أن تُعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالك تدفعه إليه ، ليرد عليك مثله ، إمّا حالاً في ذمته ، وإمّا إلى أحلٍ مسمى (١) .

ولعلّ من المناسبِ قبل الحديثِ في هذا المانعِ أن نذكر حكم خروجِ الجحاهد المدين إلى الجهاد بغير إذن غريمه .

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، لابن منظور : ١٦٧/١٣ .

<sup>(</sup>٢) المحلَّى ، لابن حزم : ٣٤٧/٦ ، مسألة رقم١٩٩١ .

وانظر في تعريفه : أحكام القرآن لابن العربي : ٣٢٧/١ ، وحاشية ابن عــابدين : ٥٣٥/٤ ، التعريفات ، للحرحاني ، ص١١٧ ، التوقيف على مهمــات التعــاريف ، للمناوي ، ص٣٤٤ .

فقد ذكر العلماء أنَّه إذا كان الجهادُ فرضَ عين يخرج الابن من غير إذن أبيه ، والدائن من غير إذن دائنه ، وهذا متّف عليه عند الأئمة الأربعة (۱) ، وعلّلوا ذلك بأنه إذا كان الجهاد فرضَ عين فقد تعلّق بعينه فكان مقدّمًا على ما في ذمّته كسائر الفروض (۲) .

ولهذا قال ابن النحاس ـ عند ذكر اختلاف الفقهاء في حواز خروج من عليه دين ـ : « وهذا كلّه في الجهاد الّذي هو فرض كفاية » (٢) .

واتفق الفقهاء على أنّ الميّت إذا وصى بقضاء دينه ، أو جعل له كفيلاً أو وكيلاً ، وكان عنده وفاء ؛ فإنه يجوز له الخروج بغير إذن المدين ، ولو كان الجهاد فرض كفاية ، وكذا الحال في ما إذا كان الدين مؤجّلاً لم يحلّ بعد (ئ) . واستدل على هذا بحديث عبدا لله بن حرام أبي حابر بن عبدا لله مّا خرج إلى أحد وعليه دين كثير ، فاستشهد ، وقضاه عنه ابنه بعلم النّبي في ، ولم يذمّه النّبي في على ذلك ، ولم ينكر فعله ، بل مدحه ، وقال : مَا زَالَتِ الْمَلائِكَةُ تُظِلُهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتْى رُفْعَ » (°) .

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن عابدين: ١٢٧/٤، حاشية الدسوقي: ١٧٥/٢، روضة الطالبين: ٢١٤/١، الكافي، لابن قدامة: ١١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) مشارع الأشواق: ١٠١/١.

 <sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين : ١٢٦/٤ ، منح الجليل : ٧١٣/١ ، روضة الطالبين :
 ١١٠/١٠ ، الكافي : ١١٩/٤ .

<sup>(</sup>o) أخرَجه البخاريّ ، في كتاب الجهاد ، باب ظلّ الملائكة على الشهيد ، رقم٦ ٢٨١ .

كما يدل على ذلك أيضًا: حديث أبي موسى الأشعري عن النبي على النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن الله أن ينقاه بها عند بغد الكبائر النبي نهى الله عنها : أن يَمُوتَ رَجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ لا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً " (() . فدل على أنّ الإثم منتف عمن ترك قضاءً لدينه .

وبهذا يتبيّنُ أَنَّه لا يجوز للمسلم الخروجُ للجهاد الَّذي هو فرض كفاية إِلاَّ باذن غريمه () ، ما لم يدع لدينه كفيلاً ، أو ترك قضاءً ووفاءً ؛ لأنّ الجهادَ تقصد منه الشهادةُ الَّي تفوتُ بها النفسُ ؛ فيفوتُ الحقّ بفواتها ، لذا لزم إذنُهُ في الخروج () .

## مسألة : حكم من قتل في سبيل الله وعليه دين .

ورد في النصوصِ الشرعيةِ التشديدُ في أمرِ الدينِ والحثُّ على الوفاء به ، فعن عبدا لله بن عَمْرو بن العاص \_ رضي الله عنهما \_ أن رسول الله على قال : ( يُغفَرُ لِلشَهيدِ كُلُ ذَنبِ إِلاَ الدَيْنَ )) ( ) . وعَنْ

ومسلم، في كتاب فضائل الصَّحابة، في فضائل عبدا لله بن عَمْرو بن حرام، رقم ٢٤٧١. وانظر : المغني، لابن قدامة : ٢٧/١٣ ـ ٢٨، ومشارع الأشواق : ١٠٠/١.

<sup>(</sup>١) أبو داود ، كتاب البيوع ، باب التشديد في الدين ، رقم٣٣٤٢ ، وسكت عنه أبو داود . والإمام أحمد ، الفتح الرباني : ٥ / ٩٨ ـ . ٩ .

الغريم: الدائن ، والمديون ضد ، والمقصود هنا: الدائن . القاموس المحيط ، باب
 الميم ، فصل الغين ، ص١٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة : ٢٧/١٣ ـ ٢٨ ، بتصرّف .

<sup>(\$)</sup> أُخرَجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب من قتل في سبيل الله كفّرت خطاياه إلا الدين ، رقمه ١٨٨٠ . .

مُحَمَّدِ بْنِ حَحْشِ فَ قَالَ : « كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَبُحَانَ اللهِ ! مَاذَا نُزُلَ مِنَ التَّشْدِيدِ . فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ ؟ فَقَالَ : وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنْ رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ ؟ فَقَالَ : وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنْ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمْ أُخنِيَ ثُمْ قُتِلَ ، ثُمْ أُخنِيَ ثُمْ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مَا رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمْ أُخنِيَ ثُمْ قُتِلَ ، ثُمْ أُخنِي ثُمْ قَتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مَا رَجُلاً قَتِلَ الْجَنْةَ حَتْى يَقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ » (') .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُ اللَّهِ مُعَلِّقَةً ﴿ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً لِلَّهِ عَنْ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً لِللَّهِ عَنْ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً لِللَّهِ عَنْ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً لِللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل

وهذه الأحاديثُ الشريفةُ ليست على إطلاقها ، بل هي مقيدةٌ بما سبق ذكره ممن حَعَلَ وكيلاً للقضاء ، أو ترك وفاءً ، أو كانت له نيّةٌ في أدائه ، ويدل على هذا : ما رواه أبو قتادةً هذا «أنّ رحلاً سأل النّبي في فقال : أرَأيْتَ إِنْ قتلت فِي سَبِيلِ اللّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ ، كفّر الله خطاياي ؟ فقال رسول الله في إن قتلت فِي سَبِيلِ اللهِ مَقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ كفر الله عنك خطاياك إلا الدين ، كذلك قال

<sup>(</sup>١) أخرَحه النَّسائي ، كتاب البيع ، باب التغليظ في الدين ، رقم ٤٦٨٤ . وأحمد في مسنده ، الفتح الرباني : ٥٠/١٥ .

والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح الإسناد و لم يخرحاه ، ووافقه النَّهيميُّ .

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه التَّرمذيّ في كتاب الجنائز ، باب ما حاء عــن النَّــي ﷺ أَنَّــه قــال : « نفس المقهن ... » رقم ١٠٧٩ ، وقال التَّرمذيّ : هذا حديث حسن .

وابن ماحه في كتاب الصدقات ، باب التشديد في الدين ، رقم٣ ٢٤١ .

وصححه الألباني في صحيح الجامع ، رقم٦٧٧٩ .

جبريل التَّلِيِّلُمْ » (۱) . وفي رواية لأحمد : « فَلَمَّا وَلَّى دَعَـاهُ فَقَـالَ : إِلاَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ دَيْنُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَكَ وَفَاءً » (۱) . فدلٌ على أن من كان له وفـاءً يكونَ عَلَيْكَ دَيْنُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَكَ وَفَاءً » (۱) . فدلٌ على أن من كان له وفـاءً يكفر الله عنه خطاياه وإن كان عليه دين .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُريِدُ أَرَاءَهَا أَدْى اللهُ ﴾ (٣) .

وعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ ـ رضي الله عنها ـ أَنَّهَا قالت : « إِنَّي سَمِعْتُ نَبِيِّي وَخَلِيلِي عَلَمُ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِم يَدَانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنْهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلاَّ أَدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُنْيَا » (<sup>1)</sup> .

ففي هذين الحديثين ما يدل على اعتبار النيّة الصادقة في الأداء ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) أحمد في مسنده من حديث حابر بن عبدا لله ـ رضي الله عنهما ـ ، قال الساعاتي ـ رحمه الله ـ : لم أقف عليه لغير أحمد ، وفي إسناده من لا أعرفه ، ويعضده ما قبله . الفتح الرباني : ٢/١٤ .

كما أُخرَجه البزار . كشف الأستار عن زوائد البزار : ١١٧/٢ .

قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ، وإسناد أحمد حسن . مجمع الزوائد : ١٢٧/٤ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرَجه البخاري ، كتاب الاستقراض ، باب من أُخذ أموال النّاس يريــد أداءهــا ،
 أو إتلافها ، رقم٢٣٨٧ .

وأخرجه أحمد في المسند ، الفتح الرباني : ٥٩/١٥ .

<sup>(</sup>٤) النَّسائِي في كتاب البيوع ، باب التسهيل في الدين ، رقم ٤٦٨٦ . وابن ماحه في كتاب الصدقات ، باب من ادان دينًا وهــو ينــوي قضــاءه ، رقم ٢٤٠٨ ، واللفظ له .

وأن الله يؤدي عن صاحبها ؛ فيرجى أن لا يتناوله الوعيد السابق الذكر وقد قال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ (١) .

ولهذا قيّد بعض العلماء أمرَ التشديد في الدين بمن تهاون بقضائه ، أمّا من استدان دينًا وأنفقه في غير سرف ولا تبذير ثُمَّا لم يمكنه قضاؤه فإنَّ الله يقضيه عنه مات أو قتلَ (٢٠) .

ونختمُ هذا المطلبِ بكلامٍ نفيسٍ لابن حجر ـ رحمه الله ـ الّذي يرى فيه أنّ الشهادة لا تسقط التبعات ، وأن ذلك لا ينافي حصولَ الأحر ، فقال : « ... إن وجودَ التبعاتِ لا يمنعُ حصولَ الشهادةِ ، لأنّ الشارع قد رتّب الثوابَ على صفةٍ معيّنةٍ ، فإذا حصلت للمؤمن عند موته حصل له ذلك الشواب ، فضلاً من الله وإحسانًا ووفاءً بوعد الله ، والله لا يخلفُ الميعاد ، وليس للشهادةِ معنى إلا أن الله تعالى يُثيب من

وقد حاء ضمن فتاوى اللجنة الدائمة سؤال عن من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره ، هل تبقى روحه مرهونة معلّقة ؟

وقد حاءت الإحابة قريبة تما ذكرناه ، وأن الوعيد في الدين محمول على من تبرك مالاً يقضى منه دينه ، أمّا من لا مال له يقضى عنه فيرجى ألا يتناول هذا الحديث لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَانَ دُوعُسْرَةً لَقُوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَانَ دُوعُسْرَةً لَوْله سبحانه : ﴿ وَإِنَّ كَانَ دُوعُسْرَةً وَمَات فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ ، كمّا لا يتناول من بيّت النيّة الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء ، لما روى البحاري \_ رحمه الله \_ عن أبي هُرَيْرة فيه أن رسول الله عنه ، ومَن أخذَ أَمْوَالَ النّاس يُريِدُ أَدَاءَهَا أَدْى الله عَنْه ، ومَن أَخَذَهَا يُريدُ إِللهُ عَنْه ، ومَن أَخَذَهَا يُريدُ الله عَنْه ، ومَن أَخَذَهَا يُريدُ الله الله عَنْه ، ومَن أَخَذَهَا يُريدُ الله عَنْه ، ومَن المعزيز المسند .

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية ( ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>۲) الفروع ، لابن مفلح : ۱۹٤/٦ .

حصلت له ثوابًا مخصوصًا ، ويكرمه كرامةً زائدةً ، وقد بيّن الحديثُ أَنَّه يكفُّرُ ذنوبهُ المتعلَّقةُ بحقوق الله تعالى ، ويتجاوز عنه الإخلال بها ، بــأن يترك معاقبته عليها ، فإذا فرض أن الشهيد لـه أعمـالٌ صالحـة ، وقـد كُفَّرت الشهادةُ أعماله السيئة غير حقوق العباد ، فإنَّ أعمالـه الصالحـة تنفعه في موازنة ما عليه من الحقوق والتبعات ، فيوفى ما عليه من أعماله الصالحةِ بمنِّ الله ورحمته ، ولا يلزم من حصول الشهادةِ سقوط حقوق العباد ، فإنَّ عدم بقاء شيء من التبعات على السالم من الدين إنَّما هو من ضرورةِ الواقع ، لا من جزاء الشهادة ، ومثال ذلك أن بعض خواصِ الملكِ لو ظلم آخر من أخصائه \_ مثلاً \_ فاقتصّ الملكُ منــه للآخر حقَّهُ ، لم ينافي ذلك إكرامهُ لمن اقتص منه ، بل الواقع أن كثيرًا منهم يبالغ في إكرام بعض أخصائه ، ويستوفي مع ذلك منه حقٌّ من ليس من أخصائه ، إيشارًا للعدل ، وعبَّه في الإنصاف ، فكيف بمن ﴿ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةً يُضَاعِنْهَا ﴾ (١) ... » (٢) .

وذهب الشوكاني (٢) \_ رحمه الله \_ إلى قـول قريب مـن قـول ابـن

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>۲) بذل الماعون ، لابن حجر ، ص١٤٦ - ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام أبو عبداً لله محمَّد بن عليّ بن محمَّد بن عبدا لله الشوكاني ، ولد سنة ١١٧٣ هـ ، مفسّر ، محدَّث ، فقيه ، أصولي ، مؤرخ ، من مصنفاته النافعة : فتح القدير في التفسير ، نيل الأوطار في الحديث ، وإرشاد الفحول في الأصول . توفي سنة ١٢٥٠ هـ . انظر : التاج المكلل لصدّيق محان ، ص٢٥٢ ، ومعجم المولفين : ١٢٥٠ .

حجر فقال: « ... ولا يخفى أن بقاء الدين في ذمّةِ الشهيدِ لا يمنعُ من الشهادةِ ، بل هو شهيدٌ مغفورٌ له كلُّ ذنب إِلاَّ الدينَ ، وغفرانُ ذنب واحدٍ يصحُّ جعله ثمرةً للجهاد ، فكيف بمغفرةِ جميعِ الذنوبِ إِلاَّ واحدًا منها ... » (١) .

## ثانياً : عدمُ إذنِ الوالدين .

والمقصود في هذا هو كونُ عدم إذن الوالدين مانعًا من الشهادة ، وقلنا بعدم إذن الوالدين و لم نقل بالعقوق لأنّ العقوق عامٌ في معصية الوالدين ومخالفتهم ، أمّا عدمُ إذن الوالدين فهو خاصّ بمعصيتهم في الخروج للجهاد . ومن المناسب هنا ذكر مذهب الجمهور (۱) ، وهو جواز الخروج إلى الجهاد بدون إذن الوالدين إذا كان الجهاد فرض عين ، لأنّه إذا تعين الجهاد فتركه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله كان ، ولا ولزومُ إذنهما إذا كان الجهاد فرض كفاية ، لأنّه والحالة هذه يكون برهما فرض عين فيقدم على فرض الكفاية .

قال السرخسي: «وليس من الصواب أن يترك فرضًا عينًا ليتوصل إلى ما هو فرضً كفاية ، ولأن ما يفوته من تضييع والداه لا يمكنه تداركه . وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر » (") .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ٢٢٢/٧ .

 <sup>(</sup>۲) مواهب الجليل: ۳۰۰/۳، الكافي في فقه الإمام أحمد: ۱۱۸/٤، تكملة المجموع:
 ۲۲۱/۷ - ۲۹۶ وقد ذكر الشوكاني أنه قول الجمهور، نيل الأوطار: ۲۲۱/۷.

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير ، للسرحسي : ١٩٤/١ .

وقد جاءت أحاديث كثيرة تأمر بأخذ إذن الوالدين فمنها: مارواه عَبْدًا للهِ بْنَ عَمْرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَمْرُو ـ رضي الله عنهما ـ قال: « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجَهَادِ ، فَقَالَ: أَحَيُّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ » (۱) .

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَارْجِعْ الِيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا ، فَانِ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِد ، وَإِلاَ فَبِرْهُمَا » (\*) .

<sup>(</sup>۱) أُخرَحه البخاريّ ، كتاب الجهاد ، باب الجهاد بإذن الوالدين ، رقم ٣٠٠٤ . ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب برّ الوالدين وأنهما أحق به ، رقم ٢٥٤٩ .

<sup>(</sup>٢) أُحرَجه أحمد ، الفتح الرباني : ٣٦/١٩ ، وقال الهيثمسي : إسناده حسن ، مجمع الزوائد : ١٣٨/٨ .

وأخرحه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب في الرَّحل يغزو وأبواه كارهان ، رقم ۲۵۳٠ .

والنسائي ، كتاب البيعة ، باب في البيعة على الهجرة ، رقم٢٦٣ عن عبدا لله بن ُ عَمْرُو بلفظ : « إِنِّي حِثْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبُوَيَّ يَيْكِيَانِ ، قَالَ : ارْجِمْ إِلَيْهِمَا فَأَصْحَكُهُمَا كُمَا أَبِكَيْتَهُمَا » .

وابن ماحة ، كتاب الجهاد ، باب الرَّحل يغزو وله أبوان ، رقم٢٧٨٢ .

أَفْضَلِ الأَعْمَالِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الصلاةُ ، ثُمَّ قَالَ : مَهُ ؟ قَالَ : الصلاةُ ، ثُمَّ قَالَ : فَلَمَّا غَلَبَ الصلاةُ ، ثُمَّ قَالَ : فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَلَ : فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَلَ : فَإِنَّ لِي عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : آمَرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ خَيْرًا . قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ وَالِدَيْنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَنْتَ أَعْلَمُ » (١) . بِالْحَقِّ نَبِيًّا لأُجَاهِدَنَ وَلاَّرُكَتَهُمَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَنْتَ أَعْلَمُ » (١) . فَهذا محمولٌ على فرضِ العينِ ، والأحاديثُ الَّتِي قبلهُ محمولةً على فرضِ العينِ ، والأحاديثُ الَّتِي قبلهُ محمولةً على فرض الكفاية ، جمعًا بين الأحاديث (١) .

وروي أن النَّبي ﷺ سئل عن أصحاب الأعراف فقال : ﴿ قُومُ قَتْلُوا

<sup>(</sup>١) أخرَجه أحمد في المسند . الفتح الرباني : ٢١٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر كلام ابن حجر في الفتح : ١٦٣/٦ في توحيه هذه الأحاديث .

<sup>(</sup>٣) اختلف المفسّرون في أصحاب الأعراف ، حتّى عدّها القرطبي إلى عشرة أقوال ، ورحّح ابن كثير إلى أنّ أكثرها يرجع إلى معنى واحد وهو أنّهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . وهذا ما رحّحه أيضًا محمَّد رشيد رضا ، وذكر أنّ القول بأنهم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن آبائهم واستشهدوا من قبيل الخاص وأنّه يدخل في عموم القول السابق .

انظر : أحكام القرآن ، للقرطبي : ١٣٥/٧ ـ ١٣٦ ، تفسير ابن كثـير : ٢١٧/٢ ، الدر المنثور ، للسيوطي : ١٦٣/٣ ، تفسير المنار : ٤٣١/٨ ـ ٤٣٣ .

في سبيل الله في معصية آبائهم ، فمنعهم من النار قتلهم في سبيل الله ، ومنعهم من الجنة معصية آبائهم )) (١) .

وعن أبي سعيد الخدري الله قال : « سُئل رسول الله عن أصحاب الأعراف ، فقال : قومُ قتلوا في سبيل الله وهم عصاةً لأبائهم ، فمنعهم الشهادةُ أن يدخلوا النار ، ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة ... » (۲) .

وحيثُ أن هذه الأحاديثَ الَّتي جاءت في هذا المعنى لا تخلو من مقال ، فقد نصّ بعض علماء الشافعية على أن المقتولَ في حربِ الكفّارِ إذا كان عاصيًا بالخروج فهو شهيد (٣) .

وحيث أن هذه المعصية داخلة في عموم المعاصي فمإنني سأرجيء الترجيح فيها إلى المسألةِ الَّتي بعدها ـ إن شاء الله تعالى ـ .

وأفردناها بالبحث هنا لورود بعض الآثار الَّـــيّ تنــصّ عليهــا ، وا لله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرَجه ابن حرير في تفسيره: ٥٠١/٥، وابن الأنباري في كتاب الأضداد، ص٣٦٩. وأخرَجه الطَّبرانيّ ، وأخرجه الطَّبرانيّ في المعجم الأوسط برقم٤٦٤١، قال الهيثمسي: ورواه الطَّبرانيّ ، وفيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف . الجمع: ٢٤/٧ .

 <sup>(</sup>۲) رواه الطّبرانيّ في الأوسط ، رقم ٣٠٧٧ ، قال الهيثمي : رواه الطّـبرانيّ في الصغير
 والأوسط ، وفيه محمَّد بن مخلد الدعيني ، وهو ضعيف . المجمع : ٢٣/٧ .
 وقال السيوطي : إن سنده ضعيف . الدر المنثور : ١٦٣/٣ .

وقد أشار إلى ضعف الآثار الواردة في هذا : محمَّد رشيد رضا في تفسيره : ٤٣١/٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الشيراملسي على نهاية المحتاج: ٤٩٨/٢.

#### ثالثًا : المعصيةُ والشمادة .

المراد من هذا المانع هو كونُ الشهادةِ حصلت بسببٍ محرّمٍ ، أو في حال ارتكابِ كبيرةٍ .

امًا أن يخلو أحدٌ من العيوبِ ، ويتطهــر مـن الذنــوبِ فهــذا بعيــدٌ ، والمعصومُ من عصمه الله ﷺ .

وقد أكّد ابن حجر هذا المعنى فقال: « ... ونظيره من عصاةِ المؤمنين إذا قتلهُ الكافرُ مجاهدًا في سبيل الله ، لتكون كلمةُ الله هي العليا مقبلاً غير مدبر ، فإنّه شهيد لا محالة ، ولو كانت له ذنوبٌ أحرى لم يتب منها » (١) .

ويدل لهذا ما ثبت من قول النَّبي ﷺ: ﴿ يَعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُ ذَنْبِ إِلاَّ الدَّيْنَ ﴾ (٢) .

ففي هذا الحديث دلالة على أنّ الشهادة تُكفّر جميع الذنوب والخطايا ، أمّا من أخرَجَ الفاسق من عموم الشهداء لفسقه فقوله غير صحيح ، وهذا الحديث حجّة عليه (٢).

وكذلك ما رواه عتبة بن عبدٍ السُّلمي ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴾ : ( الْقَتْلَى ثَلاثَةً ... : ... وَرَجُلُ مُؤْمِنُ قَرَفَ ( أَنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُنُوبِ وَالْخَطَايَا ،

<sup>(1)</sup> بذل الماعون في فضل الطاعون ، لابن حجر ، ص٥٤٠ .

 <sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٣) المنهاج في شعب الإيمان ، للحليمي : ٢٧٩/٢ .

<sup>(\$)</sup> قَرَفَ : يقال : قَرَف الذُّنبَ واقْتَرَفَه إذا عَمِله . وقارف الذنب وغيره إذا داناه ولاصقه . النهاية : ٤٥/٤ .

جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، حَتَّى إِذِا لَقِيَ الْعَدُو قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ ، مُحِيَت ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ ، إِنْ السَيْفَ مَحَاءُ الْخَطَايَا ... )) الحديث (١) .

لكن العلماء اختلفوا فيمن قتل أو مات بسبب من أسباب الشهادة وهو متلبّس بالمعصية ومباشرٌ لها ، هل تصحُّ شهادته الأخروية ؟ أو أن شؤم المعصية يحولُ بين المرء وبين بلوغهِ هذه المنزلة ؟

ولأنّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره فسنذكر \_ إن شاء الله \_ بعض الأمثلة حتّى يتم تصوّرُ المسألة ، وهمي أمثلة ذكرها العلماء ، ويقاسُ غيرها عليها ، ومن ذلك :

**١ ـ** من قاتل على فرس مغصوب فقتل <sup>(۲)</sup> .

٢ - من خرج إلى الجهاد وكان عاصيًا بخروجه ، وذلك إمّا بعقـوق الوالدين ، أو بدين <sup>(7)</sup> .

٣ ـ الغريق العاصي بركوبه البحر ، كمن ركبه لشرب الخمر (١) .

ع من ماتت بالطلق وهي حاملٌ من زنا (°) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>۲) مواهب الجليل: ۲٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) قضاء الأرب في أسئلة حلب ، للسبكي ، ص٤٣٤ ـ ٤٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ١٦٦/٣.

<sup>(</sup>٥) للحديث : « وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ » ، وقد فسر بالمرأة تموت بالطلق ، وسيأتي تفصيل ذلك كلّه ـ إن شاء الله ـ في أسباب الشهادة .

وانظر المثال في حاشية الشرواني : ١٦٦/٣ .

- **٥ ـ** من غرق في قطع الطريق <sup>(١)</sup> .
- . الله عصية فوقع عليهم البيتُ فماتوا  $^{(7)}$  بسبب الهدم .
  - ٧ ـ من غرق وهو سكران ، أو بسبب السكر ٣٠ .

وفي أصل هذه المسألة عدَّةُ أقوال ، هي :

### القول الأوَّل :

أنَّه لا تحصلُ له درجة الشهادة ، واستدل لذلك بما يلي :

السّيّنَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اجْتَرَحُوا السّيّنَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
 أمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (')

ووجه الدلالة: أن من مات بسببٍ من أسبابِ الشهادة وقد تعاطى السيئات والمعاصي ، ليس كمثلِ من آمن وعمل الصالحات في المنزلة ، وأنّه لشؤم المعصية المتلبّس بها يُحرم درجة الشهادة (٥٠) .

٧ ـ وقد يستدل على ذلك بمـا روي « أن رسـول الله ﷺ لما أراد

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل: ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل: ٢٤٨/٢. وورد حديث في من مات بسبب الهدم، وسيأتي تفصيله \_ إن شاء الله تعالى \_ في أسباب الشهادة .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتاوى إسلامية ، جمع محمَّد عبدالعزيز المسند : ٩١/١ .

<sup>(</sup>٤) الجاثية: الآية (٢١).

<sup>(</sup>a) بذل الماعون ، لابن حجر ، ص١٤٥ ، بتصرّف . وذكر ابن حجر هذا القول و لم ينسبه لأحد .

أَن يُغير على خيبر قال: لا يتبعنا مُصغِبُ (١) ولا مُضغِفُ (١) ، فأتبعه أعرابي على بَكْرٍ (١) له صعب فوقَصَهُ (١) ، فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ بعد فتح خيبر ، فأمر بلالاً ينادي : ألا إِنَّ الْجَنَّةَ لا تَحِلُّ لِعَاصِ » (٥) .

<sup>(</sup>١) مصعب: أي من كان بعيره صعبًا غير مُنْقاد ولا ذلـول. يقـال: أصعب الرَّحـل فهو مُصْعِبٌ. النهاية: ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) مضعف : أي من كانت دابته ضعيفة . يقال : أضعف الرَّحل فهــو مُضْعِف ، إذا أضعفته دابته . النهاية : ٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) بكر: البكر بالفتح: الفَيُّ من الإبل. النهاية: ١٤٩/١.

<sup>(</sup>١٤) وقصه ، الوقْصُ : كسر العنق . النهاية : ٢١٤/٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرَحه سعيد بن منصور في سننه : ١٩٤/٢ .

وَأُخْرَجَ بنحوه الحاكم في المستدرك : ١٤٥/٢ عـن ثوبـان ﷺ ، وقـال : صحيـح الإسناد و لم يخرحاه ، ووافقه النَّـهـيّ .

وكذلك الطَّبرانيّ في المعجم الكبير : ٩٨/٢ عن ثوبان 🚓 .

وأحمد في الفتح الرباني : ٤٤/١٤ ـ ٤٤ عن ثوبان أيضًا .

قال الهيثمي : « رواه الطّبرانيّ في الكبير ، وإسناد أحمد حسن » . مجمع الزوائد : ٣١/٣ .

<sup>(</sup>٦) مقوٍ أي ذو دابّة قويّة . وقد أقْرى يُقوي فهو مُقوٍ . النهاية : ١٢٧/٤ .

 <sup>(</sup>۷) أخرَجه سعيد بن منصور في سننه: ١٩٤/٢ ـ ١٩٥ ، عن مجاهد ، قال ابن حجر
 عنه : إسناده صحيح . فتح الباري : ١٠٦/٦ .

#### القول الثَّاني :

أَنَّه تحصل له درجةُ الشهادةِ لأمورِ :

ا - أنّ الشارع قد رتّب ثواب الشهادة على صفة معيّنة كمن قتل في سبيل الله ، أو مات بالطاعون ، أو مات بالغرق ، أو غيرهما ، فإذا حصلت للمسلم هذه الصفة حصل له ذلك الثواب الموعود به من الله في ، و النصوصُ الشرعية لم تشترط غير الإسلام في الجملة ، كما صرّح من قول النّبي في : ((الطّاعُونُ شَهَادَةُ لكل مسلم )) (() . فهذا صريح في العموم ، فتبيّن أن النصوص لم تأت بوصف زائلٍ على الإسلام (٢) .

وهذا القول رجّحه السبكي فقال: «وأمّا من خرج إلى الجهاد، وكان عاصيًا بخروجه، وذلك إمّا بعقوق الوالدين أو بدين أو نحوهما، فهو كالمصلّي في الدار المغصوبة، والعاصي بالسفر ونحوهما يحسُن أن يتردد الفقهاء فيه، بالنسبة إلى كونه من شهداء الآخرة أو لا ؟ والأقرب أنّه من شهداء الآخرة لقصد إعلاء كلمة الله، وقتاله، ولكنه قارنته معصية من وجه آخر، فلعمله وجهان: وجه طاعة، ووجه معصية. وقد يُربو وجه المعصية بسبب الطاعة، وقد يربو وجه الطاعة على وجه المعصية. أمّا كونه من شهداء الدنيا بالنسبة إلى

<sup>(</sup>١) أُخرَجه البخاريّ في صحيحه ، كتاب الطب ، باب ما يذكر في الطاعون ، رقم٧٣٢ .

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب بيان الشهداء ، رقم ١٩١٦.

<sup>(</sup>۲) بذل الماعون ، ص٥٤١ ، بتصرّف .

الغسل والصلاة ، فلا ينبغي أن يتردد فيه ، بـل يكـون شـهيد قطعًا ، وا لله أعلم » (١) .

وقد ذكر ابن حجر هذين القولين بلفط الاحتمال ، ولم يرجّع ، وكأنه والله أعلم قد مال إلى القول الثّاني ، وذلك ظاهر من خلال عرضه لأدلة الفريقين ، وجوابه عن أدلّة القول الأوَّل (٢٠) .

#### القول الثَّالث :

التفصيل في المسالةِ ، فالمعصيةُ إذا كانت منفكّةً عن سبب الشهادةِ حصلت له الشهادة وإن قارنتها معصيةٌ ، لأنّه لا تلازم بينهما ، وأمّا إن كانت غيرَ منفكّةٍ عن سبب الشهادةِ لم تحصل منزلةُ الشهادةِ .

وجعلوا « الأصل في هذا أن كلّ من مات في سبب معصية فليس بشهيد ، وإن مات في معصيت بسبب من أسباب الشهادة فله أحر شهادته ، وعليه إثمُ معصيته » (٢) .

ومُثّل للمعصيةِ المنفكّـةِ عن سببِ الشهادةِ بمن قـاتل على فـرس مغصوب فقتل (<sup>1)</sup> . وأيضًا المسألة الّي سبقت في عدم أُخذ إذن الوالدين .

 <sup>(</sup>١) قضاء الأرب في أسئلة حلب ، ص٤٣٤ ـ ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري: ٢٠٣/١٠ ، وبذل الماعون ، ص١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي ، لابن العربي : ٤/٥٥٦ ، وانظر : مواهب الجليل : ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية ردّ المحتار: ٢٥٣/٢، مواهب الجليل: ٢٤٨/٢، وعارضة الأحوذي: ٢٥٥/٤.

ومُثّل للمعصيةِ غير المنفكّةِ بمن شَرِقَ بالخمرِ فمات (١) ، فإنّه مات بسبب الشرقة بالخمرِ وهي معصيةً ، فالجهةُ هنا غيرُ منفكّةٍ ، فإنّ المحصل لزهوق النفس هو ما به المعصية لا غير ، إذ ليس هناك سببٌ غيرَ الشرقةِ بالخمر ، فلا يكونُ ما به المعصيةِ محصلاً للشهادة مع اتحاد الجهة (١) .

وهذا القول ذهب إليه بعض أهلِ العلم (٣) .

ويظهر لي ـ وا لله أعلم ـ أَنَّه القول الراجح ، لوجاهة أدلَّته .

ويجاب عن أصحاب القول الأوَّل بما يلي:

السَّيَّنَاتِ أَنَّ بَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . ﴾ . لأَنَّه لا يلزم من السَّيَّنَاتِ أَنَّ بَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . ﴾ . لأَنَّه لا يلزم من حصولِ درجة الشهادة لمن احترح السيئات أن يساوي المؤمن اللّذي عمل الصالحات في المنزلة ، فإنَّ درجات الشهداء متفاوتة (أ) . ففي الحديث : (( إنْ فِي الْجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدُهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، مَا الحديث الدُرَجَتَيْن كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ ... )) (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : حاشية ردّ المحتار : ٢٥٣/٢ ، وهذا على القول بثبوت الشهادة للشريق .

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الكبرى الفقهية ، لابن حجر الهيتمي : ۱٥/۲ ، بتصرّف .

 <sup>(</sup>٣) منهم ابن العربي في عارضة الأحوذي: ٤/٥٥/٤ ، وابن حجر الهيتمي في الفتارى
 الكبرى: ٢/٥١ ، وفي تحفة المحتاج: ١٦٦/٣ ، والرملي في نهاية المحتاج: ٤٩٦/٢ ٤٩٧ ، وانظر مواهب الجليل: ٢٤٨/٢ ، وحاشية رد المحتار: ٢٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) بذل الماعون ، ص١٤٥ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٥) أخرَجه البخاريّ في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب درحات المجاهدين في سبيل الله ، رقم ۲۷۹ .

لا ـ أمّا الأحاديثُ الّتي استدلوا بها فإنّهَا تؤيّد ما رجّحناه ، لأنّ المعصية غيرُ منفكّةٍ عن سبب الشهادةِ ، ففي الحديث إشارةٌ إلى أنّه قد أعان على قتل نفسه (۱) بركوبه دابةً ضعيفة لا تقوى على حمله ، وخالف أمره في ، ولذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة فيمن ركب البحر وغلب على ظنّه عدمُ السلامةِ أنَّه لا يقال له شهيد ، لأنّه قد أعان على نفسه (۱) .

أمّا أصحابُ القول الثّاني ، وعن استدلالهم بحديث : ((الطاعُونُ شَهَادَةُ لكل مسلم )) . فهذا صحيح لكن ليس على الإطلاق ، بل مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ، الّي بيّنتها الأدلة ، كالصبر ، والاحتساب ، وعدم الفرار ، ومن ذلك أن لا تكونَ الشهادةُ بسبب معصيةٍ مرتبطةٍ بها غير منفكّةٍ عنها ، ويدلُّ على هذا الأحاديث الّي استدل بها أصحاب القول الثّاني ، فكان بهذا الجمع بين الأقوال وإعمالاً للنصوص الواردةِ في ذلك من غير تعارض ، والله تعالى أعلم وأحكم .

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري: ١٠٦/٦.

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوى : ۲۹۳/۲٤ .

# البابُ الثَّاني

في أحكام الشهيد وفيه خمسة فصول

- -الفصل الأوّل: الشهداء بالقتل في المعركة.
- . الفصل الثّاني ؛ الشهداء بالقتل في غير المعركة .
- . الفصل الثالث: الموتى بغير قتل الَّذين ورد تسميتهم في الشرع بالشهداء
- . الفصل الرابع: حكم الانغماس في العدو (العمليات الاستشهادية المعاصرة)
  - . الفصل الخامس: الأحكام الدنيوية الخاصة بالشهيد.

# الخنهُداء بالقتل في المعركة وفيه ستة مبادث

- **. المبحث الأوّل: معالم وحدود المعركة.**
- . المبحث الثّاني: قتيل معركة الكفّار (حربيين، ذميين، مستأمنين).
  - . المبحث الثالث: قتيل معركة المسلمين ( البغاة ) .
    - . البحث الرابع: المقتول خطأ.
  - . المبحث الخامس: من وجد بالمعركة وليس به أثر قتل.
    - . المبحث السادس: أحكام المرتث في المعركة.

## المبكث الأول

## معالمُ وحدودُ المعركةِ

إنّ وضوح معالم وحدود المعركة له أهميّة كبيرة في بيان بعض الأحكام الفقهية (1) ؛ فمن ذلك معرفة مَنْ يموت في المعركة فتنطبق عليه الأحكام الخاصة بالشهيد ، ومن يموت خارج المعركة فيكون كسائر الموتى ، فقد اتفق الأئمة الأربعة على أنَّ المسلم المقتول في معركة الكفّار ممن يأخذ هذه الأحكام (٢) .

والمعركة اختلف في تحديد مسماها ، هل هو مكاني المعركة اختلف في تحديد مسماها ، هل هو مكاني أوزماني ، فذكر القاضي عبدالوهاب (") من المالكية ال

<sup>(1)</sup> مثل من قتل نفسه خطأ في المعركة ، فإنّه يأخذ أحكام الشهداء على الصحيح ، ومن قتل نفسه خطأ في غير المعركة يكون كسائر الموتى ، ومثل المرتث فإنّه إذا نقل من أرض المعركة ثُمَّ مات خارجها لا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالشهيد ، وسيأتى تفصيل هذه الأمثلة في مواضعها ـ إن شاء الله ـ .

<sup>(</sup>٢) الإفصاح عن معاني الصحاح ، لابن هبيرة : ١٣٩/١ ، مراتب الإجماع ، لابن حزم ، ص ٣٤ ، مختصر الطحاوي ، ص ٤١ ، حاشية الدسوقي : ٢/٥/١ ، روضة الطالبين : ١١٩/٢ ، المبدع : ٢٣٤/٢ ، قال ابن قدامة : « إذا مات في المعترك ، فإنّه لا يغسل ، رواية واحدة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم فيه خلافًا ، إلا عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ... » . المغني : ٣/٧٣ .

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالوهاب بن عليّ بن نصر البغدادي ، الفقيه المالكي ، الأصولي ، من أعيان علماء الإسلام ، وكبار المالكية . له مصنّفات كثيرة ، منها : الإشراف على

الشافعية (١) اعتبروا في ذلك : زمنَ الحربِ وبقاءَها ، ورجّعَ أنّ المعــترك ليس بعبارةٍ عن بقاءِ الحربِ وتقضيها ، وإنّما عبارةٌ عــن الموضع الّـذي يكون فيه القتال (٢) .

كما أن الشافعية ذهبوا في تحديد المعركة إلى اعتبار الحال أيضًا ، أي أن المجاهد إذا قاوم وقاتل وحصل منه عراك لعدوه ثم قتل أثناء ذلك يصح اعتباره من قتلى المعركة ، أمّا إذا قتل وهو غافل أو قتبل صبرًا (١) فإنه لا يكون من قتلى المعركة (١) . ولعل هذا التوجيه مبني على المعنى اللغوي من المعاركة التي هي على وزن مُفاعلة ، وهي لا تكون إلا من اثنين ، ولا بُدّ من فعلين لفاعلين في الغالب .

والَّذي يظهرُ لي في هذا ـ والله أعلم ـ هو ما رجّحه القاضي عبدالوهاب من أنّ المعركة هي أرضُ الحرب والموضعُ الَّذي يكونُ فيه القتالُ ؛ لأنّ هذا هو المعروفُ في دلالة اللغة ؛ فقد حاء في

نكت مسائل الخلاف ، والتلقين ، وغيرها . تـوفي سـنة ٤٢٢ هـ . انظـر : ترتيـب المدارك : ٦٩١/٢ ، الديباج المذهب ، ص١٠٥٠ ، وشجرة النور الزكية ، ص١٠٣ .

<sup>(</sup>١) قال أبو إسحاق الشيرازي : « إن حرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل وصلّي عليه ، لأنّه مات بعد انقضاء الحرب » . المهذّب : ١٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٣٥٨/١ - ٣٥٩ .

 <sup>(</sup>٣) صبرًا: قال ابن الأثير: كلّ من قتل في غير معركة ، ولا حَرْب ، ولا خطأ ، فإنّـه مقتول صبرًا . النهاية : ٨/٣ .

<sup>(</sup>١٤) انظر : روضة الطالبين : ١١٩/٢ ، تحفة المحتاج : ١٦٤/٣ .

تعريف المعركة بأنها موضعُ العراكِ (١) ، أو موضعُ الحربِ (١) ، أو موضعُ الحربِ (١) ، أو موضعُ القتال (١) .

فالمعركة والمعترك موضع الحرب والقتال ، وكذلك المعرك والمعركة أيضًا ، واعتركوا أي ازد حموا في المعترك . وأصله من عركت الشيء أعركه عركًا إذا دلكته . ويقال : عركت القوم الحرب عركًا . والمعاركة القتالُ ، وهو مشتق من عركت الرحى الحب إذا طحنته ، أرادوا أنّه يطحن من فيه كما تطحن الرحى الحب (1) .

فالمعركة إذًا لا تكونُ إلا عند التقاء الزحفين ، والتحام الصفين ، فإنه في هذه الحالة يكونُ كلُّ من قتل من الصفين يصحُّ القولُ بأنه قتل في المعركة . وهذا التصوُّرُ عن أرض المعركة كان قديمًا على عهد الأسلحة التقليدية المستخدمة في تلك العصور كالسيف والرمح والنبل ، وأمّا الآن وقد حصل هذا التطورُ في الأسلحة بحيث أصبحت قدرتها التدميرية شاملة قد لا تنحصر في موضع واحد بل تتوسع إلى معات الاف الأميال بسبب الكفاءة العالية لهذه الأسلحة ووصولها إلى أهدافها البعيدة بشكل دقيق . وعلى أثرِ هذا التطور توسع مفهومُ « المعركة » بسبب هذه الأختراعات ، فصار يُطلق عليها « مسرحُ العمليات » ،

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ، ص١٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ، ص١٨٠ .

**<sup>(</sup>٣)** النهاية : ٢٢٢/٣ .

<sup>(</sup>١٤) النظم المستعذب في شرح غريب المهذّب ، محمَّد بن بطَّال الرَّكبي : ١٣٥/١ .

وهو يرادفُ «أرض المعركة » سابقًا ، فكلّ من قتلَ في «مسرح العمليات » يطلق عليه قتيلُ المعركة ، وبهذا جاءت فتوى الشّيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ الّـذي قال : « لفظُ معركة يُقْصَدُ به مكانُ العمليات الحربية الّتي يلتحم فيها القتال ، وتعرف الآن بمسرح العملياتِ ، سواء كانت حويّةً ، أو بريّةً ، أو بحريّةً ، فمن قُتل في هذا المكان من المشاركين في القتال وهو مسلمٌ فهو من النوع الأوّل » (۱) .

<sup>(</sup>١) يقصد \_ رحمه الله \_ الشهيد الذي يأخذ حكمًا خاصًا من عدم الغسل، والدفن بالثياب.

# المبكث الثاني قتيل معركة الكفّارِ

المسلمُ المقتولُ في معركةِ الكفّارِ لا خلافَ بين المذاهب الأربعةِ في أنّه شهيدٌ يأخذُ الأحكامَ الخاصةَ من عدمِ الغُسْل ، والدفنِ بثيابه ، وغيرِ ذلك من الأحكام الّي اختلف في بعضها كما سيأتي بيانه في موضعه \_ إن شاء الله \_ .

والكفّارُ منهم الحربيُّ ، والمستأمنُ ، والذميُّ ، وكلُّ واحدٍ من هؤلاء له حكمٌ خاصٌّ مع المسلمين ، والَّذي يعنينا من هذا هو : هلَّ الشهيدُ يكونُ مَنْ قتله الحربيُّ فقط أم يشملُ غيرَه ؟ .

أمّا الجمهور فيعنون بذلك: الكفّارَ عمومًا ، فالحنفية (1) ، والحنابلة (7) يرون أن المسلمَ إذا قتل ظلمًا من مسلم فإنّه يكون شهيدًا ، وتنطبقُ عليه الأحكامُ الخاصةُ بالشهيد ، فمن الكافرُ من باب أولى ، سواء كان حربيًّا ، أو مستأمنًا ، أو ذميًّا ، أمّا الشافعيةُ فقد نصُّوا على ذلك فقالوا : الكفّارُ سواءً كانوا حربيينَ أم مرتدين أم أهلَ ذمّةٍ (7) .

<sup>(</sup>١) الحجة ، لمحمد بن الحسن : ٣٥٦/١ ــ ٣٥٧ ، النافع الكبير ، للكنوي ، ص١١٨ .

<sup>(</sup>٢) الفروع ، لابن مفلح : ٢١٣/٢ ، الإنصاف : ٥٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج: ١/٥٠/١ ، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ١٦٣/٣ .

أمّا المالكية فإنّهم يخصّون الحربي من عموم الكفّارِ (') ، ولذلك حاء في تعاريفهم للشهيد بأنه من قتل في (( قتال الحربيين )) (') ، وكأنهم والله أعلم واستدلّوا (') بمقتل عمر بن الخطاب الله ، فإنّه قتل بيد كافر ، ومع هذا غسل وصلّى عليه (') .

#### الترجيم :

الَّذي يظهر لي رجحانه ـ وا لله تعالى أعلـم ـ هـ و قـ ول الجمهـ ور ، لأنّ أهل العلم ذكروا أنّ الذمـيّ إذا ضـرب المسـلم انتقـض عهـ ده (٥) ، وإذا انتقض عهده كان شرَّا من المحارب ، قال ابن القيّم ـ رحمه ا لله ـ : « إنّ ناقض العهد أسـوأ حـ الاً مـن المحـارب الأصلـي ، كمـا أن نـاقضَ

<sup>(</sup>۱) قال الزرقاني : « ... أمّا قتيل كافر مضروب عليه الجزية فيغسل قطعًا » شرح الزرقاني على مختصر خليل : ۱۰۹/۲ . وقال محمَّد بن المدني كنون : « ... لأنّ الشهيد الذي لا يغسل باتفاق أو باختلاف هو قتيل الحربي ، وقاتل عمر وهو أبو لؤلوة الجوسي أو النصراني وليس بحربي ، بل كان مملوكًا للمغيرة بن شعبة قاطنًا بين أظهر المسلمين تجرى عليه أحكامهم كسائر عبيد أهل المدينة » . حاشية المدني على كنون على حاشية الرهوني : ۲۲۸/۲ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الذخيرة ، للقرافي : ۲۲۷/۲ ، مواهب الجليل : ۲٤٧/۲ .

<sup>(</sup>٣) قال محمَّد عليش: « ... قاتل عمر شهر كان ذميًّا ، فتغسيله متَّفق عليه » . منح الجليل: ٣١٢/١ .

<sup>(\$)</sup> أخرج عبدالرزاق عن نافع قال: «كان عمر من خير الشهداء فغسل ، وكفن ، وصلّي عليه ، لأنَّه عاش بعد طعنه » . المصنّف : ٢٧٥/٥ ، رقم ٩٥٩١ ، وسيأتي مزيد من التفصيل عن هذا الأمر في مبحث أحكام المرتث ـ إن شاء الله \_ .

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام أهل الذمة ، لابن القيم: ٧٨٩/٢.

الإيمانِ بالردّةِ أسوأ حالاً من الكافر الأصلي » (١) ، فالذميّ إذا نقض العهد يصبح في أقلّ أحواله مساوٍ للحربيّ .

وأمّا الاستدلال بمقتل عمر فله فلا يصح ، لأنّه قد «عاش بعد ذلك وتكلّم ، وشرب ، وليست هذه شهادة تسقط فرض الغسل والصلاة ، فإنّ الشهداء كثير ، ويصلّى عليهم \_ أي على جميعهم \_ ويغسلون ... » (۱) ، وهذا يسميه بعض العلماء بالمرتث ، وهو كسائر الموتى في الأحكام الدنيوية ، وسيأتي تفصيل ذلك \_ إن شاء الله \_ عند ذكر أحكام المرتث .

<sup>(</sup>١) " أحكام أهل الذمة : ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) المنتقى في شرح الموطأ ، للباحي : ٢١١/٣ .

## المبكث الثالث قتيلُ معركةِ المسلمين (البخاةِ )

## تعريفُ البَغْيِ :

#### في اللغة :

حاء في اللسان : « البغيُ : التعدّي ، وبغى الرَّحلُ علينا بغيًا ، عدل عن الحقّ واستطال » (١) .

#### اصطلاحًا :

هو الامتناعُ عن طاعةِ مَنْ ثُبَتَت إمامتُه في غير معصيةٍ بمغالبةٍ ولو تأوَّلًا (٢٠).

#### حكم قتيل البغاةِ :

اختلف العلماءُ ـ رحمهم الله ـ فيمن قُتل من أهلِ العدلِ في معركةِ البغاةِ . قال ابن رشد (١) : « وسبب اختلافهم هو هل الموجبُ لرفع حكم

<sup>(</sup>١) لسان العرب: ٧٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) شرح حدود ابن عرفة: ٦٣٣/٢. وينظر في التعريف الاصطلاحي تهذيب الأسماء واللغات: ٣١/٣، والمطلع على أبواب المقنع، ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) هو: محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن أحمد بن رشد ، الشهير بالحفيد ، المالكي ، الفقيه ، الأصولي ، له مصنفات منها : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ومختصر المستصفى للغزالي ، توفي سنة ٥٩٥ هـ . انظر : الديباج المذهب ، ص٧٥٧ ، شجرة النور الزكية ، ص٩١١ .

الغسل هي الشهادة مطلقًا أو الشهادة على أيدي الكفّار ؟ فمن رأى أنّ سبب ذلك هو الشهادة مطلقًا ، قال : لا يغسل كل من نصّ عليه النّبي على أنّه شهيد ممن قُتل » (١) . وكان اختلافهم على قولين :

### القول الأوَّل :

أنّ من قتله أهلُ البغي كمن قتله أهلُ الحربِ ، فيأخذُ الأحكامَ الحاصةَ بالشهيدِ ، وهذا مذهبُ الحنفية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وقولٌ عند الشافعية (١) . واستدل أصحابُ هذا القول بما يلى :

ا عمار بن ياسر \_ رضي الله عنهما \_ : « ادفنوني في ثيابي فإنى مُخاصمٌ » (°) .

<sup>(</sup>١) بداية المحتهد: ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) الأصل: ٣٦٦/١، الهداية ، للمرغيناني: ١٠١/١، حاشية ردّ المحتار: ٢٤٩/٢

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٤٧٤/٣ ، الشرح الكبير: ٩٩/١ ، الإنصاف: ٥٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) الحاوي: ٢٠٧/٣ ، الوسيط: ٣٧٧/٢ ، المجموع: ٢٦٠/٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرَحه وصحّحه ابن عبدالبرّ في التمهيد: ٢٤٥/٢٤.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ١٧/٤ ، كتاب الجنائز ، باب المقتسول بسيف البغي .

قال ابن حجر في التلخيص الحبير: «حديث أن عمّار بن ياسر أوصى أن لا يغسل: البيهقي من حديث قيس بن أبي حازم عنه وصححه ابن السكن » مطبوع مع المجموع: ٢٧٥/٥.

وكان قد استشهد بصِفِّين (۱) تحت رايةِ عليٍّ ، فكان قتيلَ أهلِ البغي (۲) .

وقتل زيد بن صوحان يوم الجمل (٥) مع عليٌّ ﷺ (١) .

<sup>(1)</sup> صِفَّين : موضع قرب الرَّقَة ، على شاطيء الفرات من غربيّها ، بها كانت الوقعة بين على هذه ومعاوية شخه سنة ٣٦ هـ . انظر : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، لعبد المؤمن بن عبدالحق البغدادي : ٨٤٦/٢ ، والبداية والنهاية ، لابن كثير : ٢٥٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ٣٢٣/١، بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) هو: زيد بن صوحان بن حجير بن الهجرس العبدي ، كان ممن أدرك النّبي الله بسنه مسلمًا ، قال ابن عبدالبر: لا أعلم له صحبة ، وكان فاضلاً دينًا سيّدًا في قومه ، قتل يوم الجمل مع علي ، ترجم له ابن حجر في الإصابة في القسم النّالث وهم من أدركوا النّبي في ولم يصحبوه . ينظر الاستيعاب : ١/٩٥٥ \_ ٥٦٠ ، الإصابة : ١/٩٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي: ١٧/٤، الجنائز، باب المقتول بسيف البغي.
 وصححه ابن عبدالبر في التمهيد: ٢٤٥/٢٤.

وأخرجه عبدالرزاق في المصنّف : ٢٧٤/٥ ، رقم٩٥٨٦ .

<sup>(</sup>ه) يوم الجمل : معركة وقعت بين علي شه وبين بعض الصَّحابة المطالبين بدم عثمان شه سنة ٣٦ هـ . وسميت بذلك لأنّ راية القوم كانت الجمل الَّذي تركبه أمّ المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ . انظر : البداية والنهاية : ٢٣٠/٧ .

<sup>(</sup>٦) التمهيد: ٢٤٥/٧٤ ، البداية والنهاية: ٢٤٣/٧ .

قال الإمام أحمد: «قد أوصى أصحابُ الجمـلِ: إنـا مستشـهدون غدًا ، فلا تنزعوا عنّا ثوبًا ، ولا تغسلوا عنّا دمًا » (').

٣ ـ أنّ عثمانَ بن عفانَ ﷺ دُفن في ثيابهِ بدمائه و لم يُغسل (٢) .

ع - ولأنه قُتِل في حرب، وهو يدافعُ عن الحقّ، ويناصرُ الدينَ ، وقاتلُه على الباطل، فكان قتلُه ظلمًا بغير حقّ، فيكونُ في معنى شهداءِ أحدٍ ، ولأنه لم يُخلِّف بدلاً هـ و مال ، لأنّ وجوبَ القصاصِ في قتل الباغي ممنوعٌ ، وعليه إجماعُ الصحابةِ أنَّ كـلَّ دم أريتَ بتاويلٍ فهو باطلٌ ٣٠.

## القول الثَّاني :

أنّ من قتله أهلُ البغي يكون كسائر الموتى ، ولا يأخذ حكم شهيدِ

<sup>(</sup>١) المغنى: ٣/٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) زيادات المسند لعبدا لله بن أحمد ، الفتح الرباني : ١٥٩/٧ . قال الساعاتي : سنده حيّد .

كما أُحرَجه أبو نُعيم في معرفة الصُّحابة : ١/ ٢٦١ .

قال ابن الملقّن : إسناده لا أعلم به بأسًا . خلاصة البدر المنير : ٢٨٠/١ .

وذكر ابن حجر عدّة روايات عن دفنه والصلاة عليه ، ثُمَّ قال : « اتفقت الروايات كلّها على أنَّه لم يغسل ، واختلف في الصلاة » . التلخيص مع المجموع : ٥/٥/٥ .

 <sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ٢٠٧/١، بتصرّف. وينظـر الحـاوي: ٢٠٧/٣، والمغــني:
 ٢٦٠/٥ ، والمجموع: ٢٦٠/٥ .

المعركةِ مع الكفّارِ . وهـذا مذهـبُ المالكيـةِ (١) ، والشـافعية (٢) في الأظهر (١) ، وروايةٌ عن أحمد (١) ، ومذهبُ الظاهرية (٥) .

#### واستدل أصحابُ هذا القولِ بما يلي :

ا ي حديث جابر بن عبدا لله ي الله عنهما ي أنّه ذكر قتلى أحدٍ ، وقال : « إنّ النّبي الله عنهما عليهم و لم يعسّلهم ، و لم يصل عليهم » (١) .

<sup>(</sup>۱) البيان والتحصيل: ۲۷۱/۲ ، ۲۷۲ ، الذخيرة: ۲۷۲/۲ ، حاشية العدوي علمي الخرشي: ۳۲۹/۲ .

 <sup>(</sup>۲) استثنى الشافعية : ما لو استعان البغاة بكفّار ، فقتل كافر مسلمًا فإنَّ يكون شهيدًا .
 انظر : تحفة المحتاج : ١٦٥/٣ ، مغنى المحتاج : ٣٥٠/١ .

وكذلك لو استعان الكفّـــار بمســلم ، فمقتــولُ المسـتعانِ بـه شــهيدٌ لأنّ هــذا قتـــال كفّــار ، ولا نظـر إلى خصــوص القــاتل . حاشــية البيحــوري : ٢٩/١ ، وحاشــية الشيراملسي على نهاية المحتاج : ٤٩٨/٢ .

وامّا إذا استعان أهلُ العدلِ بكفّار فقتل أحدُ الكفّار واحدًا من أهـل العـدل فإنّه يكون شهيدًا عند جمع من الشافعية ، ونهب البعض إلى أنّه لا يأخذ حكم الشـهادة . انظر : حاشية الشرواني على تحفة المحتـاج : ١٦٥/٣ ، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : ٤٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) الأمّ: ١٤٩/١، روضة الطالبين: ١١٩/٢. قال النووي: فحيث أقول: في الأظهر أو المشهور، فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخالاف قلت: الأظهر، وإلا فالمشهور. نهاية المحتاج: ٤٨/١.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ، لابن قدامة : ١/٩٤٥ ، الإنصاف : ٥٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) المحلم: ٣٣٦/٣، مسألة رقم ٥٦٢٥، وأيضًا: ٣٤٩/١١، مسألة، رقم ٥٦١٥.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه .

وجه الدلالة : أن هؤلاء حرجوا عن أمر النَّبي ﷺ بالكفن ، والغسل ، والصلاة ، وبقي سائرُ مَنْ قتله مسلمٌ أو باغ أو محاربٌ على حكم سائر الموتى (١) .

٢ - عن ابن أبي مُلَيْكَة (٢) قال : « دخلتُ على أسماءَ بنتِ أبي بكر الصديق بعد قتل عبدِا لله بن الزبير ، قال : وجاء كتابُ عبدِالملكِ (١) أن يُدفعَ إلى أهلهِ ، فأتيتُ به أسماءَ من الخشبة ، فغسَّلتُهُ وكفَّنتُهُ وحنَّطتُه ثُمَّ دفنته (١) .

و لم ينكر عليها أحدُّ (°) .

ووجه الدلالة : أنّ عبدا لله بن الزبير عليه قتل مظلومًا على يد

<sup>(</sup>١) المحلى: ٣٣٧/٣، مسألة رقم٥٦٢ .

<sup>(</sup>٢) هو: عبدا لله بن عبدا لله بن عبدا لله بن أبي مُلَيْكَةَ ، زهير بن عبدا لله بـن حدعـان التيمي المكي ، من التّابعين ، روى عن العبادلة الأربعة ، وكان قاضيًا لابــن الزبـير ، ومؤذنًا له ، مات سنة ١١٧ هـ . انظر : تهذيب التهذيب : ٣٠٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة ، ثالث خلفاء بني أميّة ، ولد سنة ٢٦ هـ ، بويع له بالخلافة بعهد من أبيه في خلافة عبدا لله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ فلم تصحّ خلافته ، وبقي متغلّبًا على مصر والشام ، ثُمَّ غلب على العراق إلى أن قتل ابن الزبير سنة ٧٣ هـ ، فصحّت خلافته من يومئذٍ . توفي سنة ٨٦ هـ . انظر : تاريخ الخلفاء ، للسيوطي ، ص ١٧١ ، البداية والنهاية : ٢/٩٣ .

<sup>(</sup>٤) أُخرَحه البيهقي في السنن الكبرى: ١٧/٤. قال ابن حجر: إسناده صحيح. التلخيص: ٢٧٥/٥. وانظر الاستيعاب: ٣٠٦ - ٣٠٦.

<sup>(</sup>۵) مغني المحتاج : ۱/۳۵۰، نهاية المحتاج : ۲۹۹/۲.

البغاة (١) ، وقد فعلت به أمّه ـ رضي الله عنها ـ ما يفعل بسائر الموتى .

(١) قد يظنّ البعض أن عبدا لله بن الزبير فله هو الباغي ، وحاشاه الله من ذلك ، فكيف يكون ابن حواريّ رسول الله لله باغيًا ويكون الحجاج ومن معه الفئة العادلة ، ويكفي من فضائله فله شرف صحبته لرسول الله لله ، وأنّه أوّل مولود في الإسلام ، وأنّ أمّه أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ( ذات النطاقين ) وخالته عائشة أمّ المؤمنين ، وحدّته صفيّة بنت عبدالمطّلب عمّة رسول الله الله ، وعمّة أبيه حديجة بنت حويلد أمّ المؤمنين ، وهذه بعض أقوال أهل العلم تنص على أنّ بني أميّة هم الذين بغوا على عبدالله بن الزبير الله .

قال ابن حزم - رحمه الله - في معرض كلامه عن غزو مكة : « وقد غزاها الحصين ابن نمير ، والححّاج بن يوسف ، وسليمان بن الحسن الجياني - لعنهم الله أجمعين - وألحدوا فيها ، وهتكوا حرمة البيت ، فمن رام الكعبة بالمنجنيق - وهو الفاسق الححاج - وقتل داخل المسجد الحرام أمير المؤمنين عبدا لله بن الزبير ، وقتل عبدا لله ابن صفوان بن أميّة - رضي الله عنهما - وهو متعلّق بأستار الكعبة » المحلّى : السمالة ٢١٥٧ .

وقال في البغاة الَّذين يخرحون لأحل الدنيا: «ومن قام لعسرض دنيـا فقـط، كمـا فعل يزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم، وعبدالملك بن مروان في القيام على ابـن الزبير ... فهـولاء لا يعـذرون، لأنهـم لا تـأويل لهـم أصـلاً، وهـو بغي بحـرد». المحلّى: ٣٣٥/١١، مسألة ٢١٥٨.

وقال ابن عبدالبر ـ رحمه الله ـ : « بويع لعبدالله بن الزبير بالخلافة سنة أربع وستين ، هذا قول أبي معشر ، وقال المدائني : بويع له بالخلافة سنة خمس وستين ، وكان قبل ذلك لا يدعى باسم الخلافة ، وكانت بيعته بعد موت معاوية بـن يزيد ، واحتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان ، وحج بالنّاس ثماني حجج ... وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك قال : ابن الزبير كان أفضل من مروان ومن ابنه ... » . الاستيعاب : ٣٠٨ ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٣ . ٣٠٠ .

وقال ابن قدامة \_ رحمه الله \_ : « ... ولو خرج رحلٌ على الإمام ، فقهره ،

ان المقتول من أهل العدل في حرب البغاة معناه غير معنى من قتله المشركون ، ألا ترى أنَّه ليس لنا اتباعهُم كما يكون لنا اتباعُ المشركين (١) .

وغلب النّاس بسيفه حتَّى أقروًا له ، وأذعنوا بطاعته ، وبايعوه ، صار إمامًا يحرم قتاله ، والخروج عليه ، فإنَّ عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله ، واستولى علمى البلاد وأهلها ، حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا ، فصار إمامًا يحرم الخروج عليه ... » . للغني : ٢٤٣/١٢ .

وقال النَّهيق \_ رحمه الله \_ : « عبدا لله بن الزبير بن العوّام بن حويلد ... أمير المؤمنين ... أحد الأعلام ، ولد الحواريّ ، الإسام أبي عبدا لله ، ابن عمّة رسول الله في وحواريّه ... بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع وستين ، وحكم على الحجاز ، واليمن ، ومصر ، والعراق ، وخراسان ، وبعض الشَّام ... » . سير أعلام النبلاء : ٣٦٣ ـ ٣٦٢ .

وقال ابن حجر \_ رحمه الله \_ : « بايع معظم الآفاق لعبدا لله بن الزبير ، وانتظم لـه ملك الحجاز واليمن ومصر والعراق والمشرق كلّه ، وجميع بلاد الشَّام حتَّى دمشق ، ولم يتخلّف عن بيعته إِلاَّ جميع بـني أُميّة ومـن يهـوى هواهـم ، وكـانوا بفلسـطين ، فاحتمعوا على مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة ... » . فتح الباري : ٢٠٦/١٣ .

<sup>(</sup>١) الأمّ: ٤٤٩/١، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) المحلِّي ، لابن حزم: ٣٤٩/١١ ، مسألة ٢١٥٩ .

#### الترجيح :

الَّذِي يَظْهِر لِي أَنَّ الرَاحِح فِي هذه المسألة ـ والعلم عند الله ـ هو القولُ الأَوَّل ، لأَنَّ الله تعالى كما أمر بقتال المشركين أمر بقتال البغاة في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَاقِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَغَتَ فِي قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَاقِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَغَتَ إِلَى أَمْرِ الله ﴾ (١) . فكان إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَالُوا الَّتِي تُبْغِي حُتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ الله ﴾ (١) . فكان قتالُهم امتثالاً لأمرِ الله تعالى ، فكان جهادًا . قال الصنعاني (١) في تعريف الجهاد : « بذلُ الجهد في قتال الكفّارِ أو البغاةِ » (٣) .

وجاء في السنّةِ بيانُ أنَّ المقتول بيد البغاة من خيرة القتلى ، وأن قَتْلَه شهادةً من أفضل الشهادات (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>٩) الحجرات : الآية (٩).

<sup>(</sup>٢) هو: محمَّد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني ، ويعرف بالأمير ، ولمد سنة ١٠٩٩ هـ ، محدِّث ، فقيه ، أصولي ، مجتهد ، له مؤلفات نافعة ، منها : سبل السلام في شرح بلوغ المرام ، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ، وغيرها . توفي سنة ١١٨٧ هـ . انظر : البدر الطالع ، للشوكاني : ١٣٣/٢ ، معجم المؤلفين : ٢/٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سبل السلام: ٤/٣٥.

 <sup>(</sup>٤) ينظر الأحاديث في قتال الخوارج ـ وهم من البغاة على القول الأرجح ـ :
 ففي حديث أبي أمامة مرفوعًا ، وفيه : « .. كلابُ أهل النار ، خير قتلى من قتلوه .. » .
 ابن ماحه ، المقدمة ، باب في ذكر الخوارج ، رقم١٧٦ .

قال الألباني : إسناده حسن ، مشكاة المصابيح : ١٥٥/٢ .

حتَّى قال أبو سعيد الخدري ﴿ : إِنَّ قتالهم \_ أي الخوارج \_ عندي أَجَلُّ من قتال عدتهم من التركِ (١) .

. . . .

وحديث أبسي سعيد الخسدري ﷺ: « ... من قتلوه فله أفضل الشهادة ... » . الحاكم : ١٥٤/٢ ـ ١٥٥ ، وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرحاه بهذه السياقة ، ووافقه النَّهييّ .

وقـول النَّبِي ﷺ \_ في قتـالهم \_ : « من قتلهم فله لجر شهيد ، ومن قتلوه فله لجر شهيدين » . قـال الهيثمي : رواه الطَّبرانيّ في الأوسط ، ورحاله ثقـات . المحمع : ٢٣٤/٦ .

وضعّفه الألباني . السنة لابن أبي عاصم ، ص٤٣٨ .

<sup>(</sup>١) السنّة لعبدالله بن أحمد بن حنبل: ٢٣٥/٢.

## المبكت الرابع

## المقتول غطأ

المسلمُ في المعركةِ قد يُقتل خطأً من غير قصدٍ وتعمّدٍ ، وهذا الخطأ إمّا أن يكونَ من نفسِه ، أو يكونَ الخطأُ من قِبَـلِ المسلمينَ ، أو يكونَ من جهةِ الكفّارِ ، وسنفصّل ـ إن شاء الله تعالى \_ حكم كلِّ حالةٍ في المطالب التالية .

## المطلبُ الأوَّل : مَنْ قتل نفسه غطأً .

اختلف العلماءُ ـ رحمهم الله ـ فيمنَ قتل نفسـ ه خطأً في المعركةِ ، هل يأخذُ أحكامَ الشهداء أم لا ؟ على قولين :

## القول الأُوَّل :

أنِّ من قتل نفسه خطأً لا يأخذُ أحكامَ الشهداءِ ، بل يُغَسَّلُ ويُصَلَّى عليه ، وهـــذا مذهــبُ الحنفيــة (١) ، والمالكيــة (١) ، والصحيــح مــن مذهب الحنابلة (١) .

وعلَّلوا ذلك بأن الشهيدَ هُو الَّذي يقتُله الكفَّارُ في المعركةِ ، وهـذا بقتله نفسَه خطأً قطع نسبةَ ذلك إلى الكفّارِ ، فهو لم يُقْتَلُ بفعــلِ العـدوِّ

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق: ٢٤٧/١ ، حاشية ردّ المحتار: ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>۲) الذخيرة: ۲/۲۷٪ ، حاشية الخرشي: ۳۲۹/۲.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ١٠٠/٢، ، ٢/١٥، كشاف القناع: ١٠٠/٢.

مباشرةً ولا بسبب ، أشبه من مات مريضًا ، فكان كسائر الموتى (١) .

## القول الثَّاني :

أنّ من قتل نفسَه خطأً يأخذُ أحكامَ شهيد المعركة ، وهذا مذهب الشافعية (٢) ، ورواية عن الإمام أحمد (١) رجّحها جمعٌ من الحنابلة (١) ، واستدل أصحاب هذا القول بما يلى :

ا عن رحلٍ من أصحابِ النّبي عَلَى قال : « أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَة ، فَطَلَبَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ ، حُهَيْنَة ، فَطَلَبَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ ، وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ . فَابْتَدَرَهُ النّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ . فَلَقَّهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) انظر: تبيين الحقائق: ٢٤٧/١، شرح منتهي الإرادات: ٣٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) العزيز شرح الوحيز : ٢٣/٢ ، المحموع : ٢٦١/٥ ، روضة الطالبين : ١١٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ١٠١/٢. ه.

<sup>(\$)</sup> ممن رحّحها من الحنابلة: ابن قدامة في المغني: ٤٧٣/٣ ــ ٤٧٤ ، وأبو الفرج عبدالرَّحمن بن محمَّد بن قدامة في الشرح الكبير: ٤٨/١ ـ ٤٤٥ ، وابس مفلح في المبدع: ٢٣٧/٢ .

أحرَحه أبو داود وسكت عنه في كتاب الجهاد ، باب في الرَّحل يمـوت بسـلاحه ،
 رقم٩٩٥٢ .

قال الشوكاني : « الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ، وفي إسناده سلام بـن أبي سلام بحهول . وقال أبو داود بعد إحراحه عن سلام المذكور : إِنَّما هو زيد بـن سلام عن حدّه أبي سلام . انتهى ، وزيد ثقة » . نيل الأوطار : ٢٠/٤ .

فدلٌ هذا الحديثُ على أنّ من قتل نفسَه في المعركةِ خطأً حكمُهُ حكمُهُ من قتله غيره في ترك الغسل (١).

٢ ـ ما روي أن عامر بن أبي سلمة الله عندما رجع عليه سيفه فقتله ، قال النّبي في فيه : (( مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرْتَيْنِ )) (١) .

فهذا قد قتل نفسه خطأً في المعركة ، ومع ذلك لم يُفْرَدُ عن الشهداءِ بحكم " .

#### الترجيم:

من خلال عرض أقوال الفريقين وأدلّتها يظهر ــ والله أعلم ــ رححان القول الثّاني نظرًا لصحّة أدلّته وصراحتها ، ولأنها نصّ في الموضوع ، وسلامته من المعارض .

أمّا أصحاب القول الأوّل فلم يذكروا سوى تعليـ لا ينتقـض عليهـم عند مقابلته بأدلّة القول الثّاني .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه أبو داود وسكت عنه في كتاب الجهاد ، باب في الرَّحل يمـوت بسـلاحه ، رقم٢٥٣٨ ، عن سلمة بن الأكوع .

كما أخرَجه مسلم بمعناه في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب غـزوة حيـبر ، رقم١٨٠٢ .

وكذلك ابن أبي عاصم في كتابه الجهاد : ٥٨٦/٢ ، رقم ٢٤١ .

 <sup>(</sup>٣) المغيني: ٣/٤٧٤ ، بتصرّف . وانظر الشرح الكبير: ١/٨٤٥ ، والمبدع: ٢٣/٢ .

## المطلب الثَّاني : من قتله المسلمون خطأً في المعركة .

هذه هي الصورة الثانية وهي القتل بيد المسلمين خطأ ، وقد قسّم بعضُ الفقهاء القتلَ الخطأ إلى قسمين :

ا - خطأ في الفعل: كمن قصد رمي صيدٍ فأخطأ فأصاب إنسانًا ، فهذا خطأً في نفس الفعل .

٢ - خطأ في القصد: كمن يرمي شخصًا يظُنُّه حربيًا فإذا هـ و مسلمٌ ، فهذا خطأ في ظنّ الفاعل (١) .

ومع توسّع دائرة المعاركِ الحديثة ، سواة منها البرية أو البحرية أو الجوية أو الجوية أو الجوية أصبحت الأخطاء واردة ، ويسمونها بنار الأصدقاء ، أي أن الخطأ يكون من الصديق اللذي أطلق نيران أسلحته على حليفه من غير قصد .

والمسلمُ المقتولُ خطأً بيد المسلمين في المعركة لـه أحكامٌ في الفقـه ليس هذا مقام بسطها (٢) .

 <sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط: ٦٦/٢٦، مغني المحتاج: ٤/٤، المغني: ٤٦٣/١١، المحلّى:
 ٢١٥/١، مسألة رقم٢٠٢٣.

<sup>(</sup>Y) أجمع العلماء على أن من قصد شخصًا يظنّه حربيًا فقتله فتبيّن أنّه مسلم أنّه لا يجب عليه القصاص ، ثُمَّ اختلفوا في الواحب في ذلك ، هل هو الكفّارة فقط ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُولًكُمْ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَفّيَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ أو أن الواحب في ذلك الكفّارة والدية استنادًا لعموم قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَفّيَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلّمةً إِلَى أَقلِهِ ﴾ . انظر تفصيل هذا كلّه في بدائع الصنائع : ٢٥٢/٧ ، مواهب الجليل : ٢٥٢/٧ ، مغنى المحتاج : ١٣/٤ ، المغنى : ٢٥/١١ ، المغنى : ٢٥/١١ .

والَّذي يعنينا من هذه الأحكام في هذا المطلب هو: هل يلحق هذا المقتولُ بالشهداءِ المقتولين بأيدي الكفّار ، أم أنَّه يكونُ كبقيّة الموتى ؟ اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في ذلك على قولين:

## القولُ الأُوَّلُ :

أَنَّهُ لا يكونُ شهيدًا ، بل يكونُ كعامّةِ الموتى من المسلمين . وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (۱) ، والمالكية (۱) ، والحنابلة (۱) .

وعلَّلُـوا ذلـك بأنَّـه لم يُقْتَـلُ بـأيدي المشـركين ، فــلا يــاخذُ حكمَ الشهيد .

وأصَّل الحنفية ذلك فقالوا: إذا صار مقتولاً بفعل ينسبُ إلى العدوّ كان شهيدًا، وإلاّ فلا (ئ). ولأنّ الحنفية اشترطواً في الشهيد أن لا يُحَلِّفَ بدلاً، وهو المال أو القصاص، والقتل الخطأ يُحَلِّفُ بدلاً هو المال، وذلك أمارة على خِفَّةِ الجناية ؛ لأنّ المالَ لا يجبُ إِلاَّ عند تحقَّقِ الشبهةِ في القتلِ فلم يكن في معنى شهداء أحد (٥٠).

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق: ٢٤٧/١ ، بدائع الصنائع: ٣٢٤ ـ ٣٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل: ٢٤٨/٢ ، حاشية الدسوقي: ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٣) المبدع: ٢٣٤/٢ ، كشاف القناع: ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ٣٢١ ـ ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع: ٣٢١/١ ، بتصرّف . وانظر : تبيين الحقائق : ٢٤٧/١ ـ ٢٤٨ .

## القولُ الثَّاني :

أَنَّهُ يَاخِذُ أَحَكَامُ الشهداءِ ، وهو مذهب الشافعية (١) ، وأبي يوسف من الحنفية (٢) ، وجمع من المالكية (٢) .

وأصّل أبو يوسف في هذا فقال : إِنَّه إذا صار مقتولاً بعمـل الحـرب والقتال كان شهيدًا ، وإلاّ فلا ، سواء كان منسوبًا إلى العدوّ أو لا (،) .

#### الترجيم:

الَّذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ أنّ الرّاجح في هذه المسألة هـ و القـ و النّاني ، لما روت أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ أنّ المسلمين قتلوا اليمان أبا حذيفة خطأ في معركة أحد (°) ، و لم يفرد عـن عامـة شـهداء أحد بحكم ، فـدلّ على أنّ المقتـ ول خطأ بـأيدي المسلمين في المعركة يأخذُ حكمهم .

ولأنه قمد تجهل الجهة المتسببة في القتل عنـــد اختــلاف الرمــي

<sup>(</sup>۱) الوسيط: ۳۷۷/۲، تحفة المحتاج: ۱۶٤/۳.

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق : ٢٤٧/١ .

 <sup>(</sup>٣) منهم: الدردير في الشرح الكبير: ٤٢٦/١، والزرقاني في شرحه على مختصر خليل: ١٠٩/٢، وأحمد بن غنيم النفراوي في الفواكــه الدوانــي: ٣٣٨/١، والخرشي في حاشيته: ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ٣٢١ ـ ٣٢٣ .

 <sup>(</sup>a) أُخرَجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب غـزوة أحـد ، رقـم٥٠٠٠ ،
 عتصــرًا .

بالقذائف ، فلا يعلم يقينًا أن الشهيد قتل من قبل العدو ، أو جاءه القتل من المسلمين خطأ ، فكان في هذا القول رفعًا للحرج والمشقة . والله أعلم بالصواب .

### المطلب الثالث : المقتول خطأ من الكفَّار في المعركة .

ومن صور هذه المسألة ما إذا استعان المسلمون بالكافرين (۱) فقتل أحدهم مسلمًا خطأً ، ولم أحد حسب اطلاعي من نص على هذه المسألة من الفقهاء سوى بعض الشافعية والحنابلة ، فقد جاء عند الشافعية أن الشهيد هو من قتله الكفّار مطلقًا أي عمدًا أو خطأً (۱) ، وكذلك عند الحنابلة (۱) .

ولعلّ عدمَ وحودِ نصوصٍ للفقهاء في هـذه المسألة راحعٌ إلى مذهبهم في عدم حواز الاستعانة بالكفّار ، أو لندرة وقوع ذلك في الغالب ـ وا لله أعلم ـ .

والقول بأنّه يأخذ حكم الشهيد هو القول الصحيح في هذه المسألة - في نظري ـ قياسًا على من قتله المسلمون خطأً ، وقد سبق أن رجّحنا أنّه يأخذ حكمَ شهيد المعركةِ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في حكم الاستعانة بالكفّار على البغاة أو على الكفّار خلاف بين العلماء. انظر تفصيل ذلك في كتاب: « الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي » ، د. عبدالله الطريقي ، ص ٢٧١ ـ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۲) حاشية البيجوري: ۲/٦/١.

<sup>(</sup>٣) المبدع: ٢٣٨/٢ ، كشاف القناع: ٢٠٠/٢.

## المبكث الخامي

## من وجد في المعركة ميتًا وليس به أثر قتل

أمّا من وجد في المعركة ميّتًا ولم يكن به أثرٌ دالٌ على قتله ، ولم يعلم سببُ وفاته ، فقد اختلف العلماء فيه على قولين :

## القولُ الأَوَّل :

أنَّه لا يلحق بالشهيد ، وهو مذهب الحنفية (١) والحنابلة (٦) ، وهؤلاء رأوا العمل بالأصل (٦) ، واستدلوا بما يلي :

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٣٢٣/١ ، البناية: ٣١١/٣ .

<sup>(</sup>٢) المبدع: ٢٣٧/٢، شرح منتهى الإرادات: ٣٥٢/١.

<sup>(</sup>٣) الأصل اصطلاحًا : يطلق ويراد به عدّة معاني ، والمراد به هنا : القاعدة المستقرة ، ومثله قولهم : الأصل في المياه الطهارة ، أي القاعدة منها ، انظر : كتاب « قاعدة اليقين لا يزول بالشكّ » ، دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية . د. يعقوب الباحسين ، ص١٤ .

 <sup>(</sup>٤) زَمّلومهم: أي لُفّوهم فيها ، يقال : تزمّل بثوبه إذا التف فيه . النهاية : ٣١٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) أُخرَحه النَّسائِي في كتاب الجهاد ، باب من كلم في سبيل الله ﷺ ، رقم ٣١٤ ، ٣٠ وانظر الأحاديث الواردة في هذا المعنى في مبحث : غسل الشهيد في بحثنا هذا .

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٣/٤٧٤ .

٢ - أنّ الأصل وحوبُ الغسل والتكفين فلا تسقطُ بالشك والاحتمال (١) ، ولذا اعتبرنا الأثرَ هنا احتياطًا للغسل ، ولم نعتبرها في القَسَامة (١) احتياطًا لوجود الدم (١) .

٣ - أنّ المقتول إِنَّما يفارق الميتَ حتف أنفه (١) بالأثر فإذا لم يكن به أثرٌ فالظاهر أنَّه لم يكن بفعلٍ مضافٍ إلى العدوّ ؛ فقد يكون مات فحأةً ، أو من شدّة الفزع والخوف ، فأشبه من مات مريضًا .

## القولُ الثَّاني :

أنّه يلحق بشهيد المعركة ، وهو مذهب المالكية (°) ، والشافعية (١) ، ورواية عن الإمام أحمد (٧) ، وهؤلاء رأوا العمل بالغالب ، وعلّلوا ذلك :

<sup>(</sup>١) الكافي: ٥١/١٥، المبدع: ٢٣٧/٢، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) القَسَامة بالفتح: اليمين ، كالقسم ، وحقيقتها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نفرًا على استحقاقهم دمَ صاحبهم ، إذا وحدوه قتيلاً بين قوم و لم يعرف قاتله ، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا ، ولا يكون فيهم صبيًّ ، ولا امرأة ، ولا بحنون ، ولا عبد ، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم ، فإن حلف المدّعون استحقوا الدية ، وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدية . النهاية : ٦٢/٤.

**<sup>(</sup>٣)** الفروع: ۲۱۲/۲ ـ ۲۱۳ بتصرّف.

<sup>(\$)</sup> حَتْفَ أَنفه: هو أَن يموت على فراشه كأنّه سقط لأنفه فمات. والحتف: الهـلاك. كانوا يتخيَّلُون أَن رُوح المريض تخرج من أنفه، فإن حُرح حرحت من حراحته. النهاية: ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٥) الذَّحيرة : ٢٧٦/٢ ، شرح الزرقاني : ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) العزيز شرح الوحيز : ٢٣/٢ ، مغني المحتاج : ٣٥٠/١ .

<sup>(</sup>Y) الإنصاف: ٢/٢.٥.

بأنّ الظاهر موته بسبب من أسباب القتال ، فيحتمل أنَّه مات لسنَقْطَة ، أو قد يكون ركله فرس ، فلم يظهر عليه أثر (١) .

#### اعتراض وجوابه:

قيل: ينبغي أن تُخرَّجَ هذه على قولي الأصلِ والغالب. إذ الأصلُ علم الشهادة ، والغالبُ أنّ من يموتُ بالمعترك أنّه مات بسبب من أسبابِ القتال.

وقد أحيب عن ذلك: بأن السببَ الظاهرَ يُعملُ به، ويتركُ الأصلُ ، كما إذا رأينا ظبيةً تبولُ في الماء، ورأيناهُ متغيّرًا فإنا نحكم بنجاسته، مع أنّ الأصل طهارةُ الماء (٢٠).

#### الترجيم:

لعلّ الراجح ـ والله أعلم ـ هو القولُ الأوَّل ، لأنّ الواجب نحو الميّتِ المسلمِ لا يُتركُ بمجرّدِ الاحتمالات الّيّ لا يعضدها دليلٌ ، فإنَّ الشرع أوجب بحقّ الميّت بعض الأحكام الّيّ هي الأصل في حقّه ، فلا يُنتقلُ عنها إلاَّ بدليلٍ معتبرٍ ، كثبوت موته بسبب العدوّ ، ووجود الدلالات على قتله ، واليقين لا يزول بالشك ، وإنّما يزول بيقين مثله .

<sup>(</sup>١) ﴿ انظر الذخيرة : ٤٧٦/٢ ، شرح الزرقاني : ١٠٩/٢ ، العزيز شرح الوحيز : ٤٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ١/٥٥٠، بتصرّف. ومسألة بول الظبية في الماء من المسائل الّي استثناها علماء الشافعية من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، انظر هذه المسائل مستوفاة في كتاب « التلخيص » لابن القاص ، ص١٢١ – ١٢٤، والمجموع: ١/١٠ ، والأشباه والنظائر، للسيوطي ، ض١٤٠ – ١٤١.

## المبكث الهادئ أعكامُ المرتثّ في المعركةِ

### تعريف المرتثّ :

#### في اللغة :

المرتثُّ لغةً : مأحوذٌ من الرَّثِّ ، وهو الخَلَقُ البالي ، يقال : ثـوبٌّ رَثُّ ، ورجلٌ رثُّ الهيئةِ .

وقولهم : ارْتَتُ في المعركةِ من هذا القبيل ، وذلك أن الجريح يسقط كما تسقطُ الرَّنَّةُ ، ثُمَّ يُحملُ وهو رثيثُ (١) .

#### في الاصطلاح:

وعلى هذا فيكونُ المرثثُ اصطلاحًا هو : مَنْ أصيب في المعركةِ أو غيرِها ، ولم يجهز عليه في مصرعِه ، وحُمل إلى خارج المعركةِ ، وعـاش حياةً مستقرّةً ، ثُمَّ مـات متأثّرًا بجراحـه الّـــيّ أصابتـه (٢) ، فهـذا يكـون كسائر الموتى ، ولا تنطبق عليه أحكام شهيد المعركة .

المقاييس في اللغة: ٣٨٤/٢، بتصرّف. وانظر جمهرة اللغة: ٨٢/١، والقاموس المحيط، ص٢١٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تبيين الحقائق: ۲۹۹۱، الذحيرة: ۲۲۷۲، روضة الطالبين: ۲۱۹/۱،
 المغنى: ۲۷۲/۳.

وقد استدل على ذلك بما يلي :

الله عدّة ، وقد غسّل وكفّن (١) .

٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ غُسِّلَ ، وَكُفِّنَ ، وَصُلِّي عَلَيْهِ ، وَكَانَ شَهيدًا ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ » (٢) .

قال الإمامُ مالك : « ... وأمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ فَعَاشَ مَا شَاءَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ » (٣) .

الإجماع . قال ابن عبدالبر : « وأجمع العلماءُ على أنّ الشهيدَ إذا حُملِ حيًّا ـ و لم يَمُتْ في المعترك ، وعاش أقل شيء ـ فإنّه يُصلّى عليه ، كما صُنِعَ بعمر ﷺ » (<sup>1)</sup> .

٤ ـ أنّ المرتثّ قد حصل له بارتثاثه رفُّقُ من مرافق الحياة فلم تبقَ

<sup>(</sup>۱) حديث إصابة سعد في يوم الخندق أخرجها البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب مرجع النَّبي ﷺ من الأحزاب ... رقم٢٢٢ .

أمّا رواية غسله فقد أخرجها ابن سعد في الطبقـات : ٤٢٧/٣ ــ ٤٢٨ . وحسّن إسنادها الأرناوؤط في حاشية سير أعلام النبلاء : ٢٨٧/١ .

 <sup>(</sup>۲) رواه مالك في الموطأ ، كتاب الجهاد ، باب العمل في غسل الشهيد : ٢٦٣/٢ .
 كما أُخرَحه البيهقي في السنن : ١٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٢/٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) التمهيد: ٢٤٤/٢٤ .

شهادته على جِدَّتِها وهيئتها الَّتي كانت في شهداء أحد الَّذين هم الأصل في حكمه ، لأنّ ترك الغسل على خلاف القياس المشروع في حقّ سائر أمواتِ بني آدم فيراعى فيه جميعُ الصفاتِ الَّتي كانت في المقيسِ عليه (۱) .

ومسألة ارتثاث الشهيد اختلف الفقهاء في تحديد صورتها بعد أن اتفقوا على أن مَنْ أصيب في المعركة وفقد وعيه من حراً وهذه الإصابة ، بحيث أصبح لا يعقلُ حتَّى مات . فإنه يأخذُ أحكام الشهيد ، سواءً نقل من المعركة أم لم ينقل (٢) .

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ۲۰۱/۲ ، بتصرّف ، وانظر الهداية: ۱۰۱/۱ ، وتبيين الحقائق: ۲٤٩/۱ .

 <sup>(</sup>۲) تبيين الحقيائق: ۲۹/۱ ، الذخيرة: ۲۲۲/۷ ، المحموع: ۲٦١/٥ ،
 المغني: ۲۷۲/۳ .

<sup>(</sup>٣) لأنّه من بني مخزوم ، فهو شماس بن عثمان بن الشريد بن هرمي بن عامر بن مخنوم القرشي المخزومي ( الإصابة : ٢/٥٥١ ) ، وأمّ سلمة ـ رضي الله عنها ـ من بمني مخزوم أيضًا ، فهي أمّ سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبدا لله بن عَمْرو بـن مخزوم القرشية المخزومية ( الإصابة : ٤٥٨/٤ ) .

مكث يومًا وليلةً ، ولكنه لم يَذق شيئًا ، ولم يُصلِّ عليه رسول الله ، هُ ، ولم يُصلِّ عليه رسول الله هُ ، ولم يغسلُه (ا) .

كما ذهب الجمهور ('') ، ورواية عن أحمد ('') إلى أنّ من أصيب في الحرب وبقي حيًّا في مكانهِ لم ينقل حتَّى مات وكان ذلك قبل انتهاء المعركةِ ، فإنَّه شهيدٌ ، سواءً أكل أو شرب أو تكلّم ، طالت المعركة أم قصرت .

أمّا من مات بعد انتهاء المعركة وقد عاش حياةً مستقرّةً فقد اختلف الفقهاء في المرافق الّي إذا حصلت له كانت مانعةً من الشهادةِ ، ويكونُ بها مرتثًا على النحو التالي :

#### مذهب الحنفية:

اشترط الأحناف في شهيد المعركة أن لا يكون قد نال شيعًا من مرافق الحياة بعد انتهاء المعركة ، وقالوا في صفة المرتث أنّه: «من خرج عن صفة القتلى ، وصار إلى حال الدنيا بأن حرى عليه شيءٌ من أحكامها ، أو وصل إليه شي من منافعها » (1) .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد : ۲٤٥/۳ ـ ۲٤٦ ، المغازي للواقدي : ۳۱۲/۱ ، وأورده ابن عبدالبر في الاستيعاب : ۲۷۰/۱ ـ ۱۰۸ ، وابن الأثير في أسد الغابة : ۳۷۷/۲ ، وحاء في المدونة : ۱۸۳/۱ « عن ابن أبي ذئب قال : صُلّيَ على ثابت بن شماس بن عثمان يوم أحدٍ بعد أن عاش يومًا وليلة » ، وثابت بن شماس لم أحد له ترجمة في الإصابة ، ولا في الاستيعاب ، ولا في أسد الغابة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق: ٢٤٩/١ ، شرح الزرقاني : ١٠٩/١ ، المجموع: ٢٦١/٥ .

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ٢/٢٥ ـ ٥٠٣.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ٢١/١ .

وهذه المرافقُ مثَّلوا لها بأمور ، منها :

الرّجال ، أو مات في بيتهِ ، إلاَّ إذا كان حينَ نقْلِه لا يَعْقل ، أو نُقل من الرّجال ، أو مات في بيتهِ ، إلاَّ إذا كان حينَ نقْلِه لا يَعْقل ، أو نُقل من المعركة لخوف وطء الخيل ، لأَنَّه بهذا النقلِ لا يكونُ منافيًا للشهادةِ ، لأنّ نقله لم يكن لإيصال الراحةِ (۱) .

٢ - إذا تكلم بكلام كثير - ما لم يكن هذا الكلام وصية بأمور
 الآخــرة - (١) .

" - إذا باع أو ابتاع ، أو أكل أو شرب ، أو نام ، أو تداوى ، أو صلى ؟ لأنّه بهذه الأمور قد باشر شيئًا من أحكام الأحياء ؛ فيكونُ قد نال شيئًا من مرافق الحياة ، واستُدِلَّ على الشرب بأنه ارتشاتٌ بشهداء أحدٍ ، فإنّهم قَضَوْا عطاشًا والكأسُ تُدار عليهم ، فلم يقبلوا خوفًا من نقصان الشهادة (") .

#### مذهب المالكية:

أمّا المالكية فقد جعلوا ضابط المرتث أن يُرفعَ حيًّا من المعركة ، ثُمَّ مَّ عمورًا (أن عمورًا في عموت بيد من رفع مغمورًا (أن عموت بيد من رفع بيد من رفع مغمورًا (أن عموت بيد من رفع بيد رفع ب

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط: ١/١٥، مختصر الطحاوي، ص٤١، تبيين الحقائق: ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) مختصر الطحاوي ، ص٤١ ، تبيين الحقائق : ٢٤٩/١ ، البناية : ٣٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية: ١٠٢/١، تبيين الحقائق: ٢٤٩/١، بدائع الصنائع: ٣٢١/١، البناية: ٣٢٢/٣.

 <sup>(</sup>١٤) المغمور : من أغمى عليه ، كأنه غُطّى على عقله وستر ، النهاية : ٣٨٤/٣ .

واستمر في غمرته لم يأكل ، ولم يشرب ، ولم يتكلّم حتّى مات (۱) ، واختلف في منفوذ المقاتل (۱) هل يستثنى من ذلك أم لا ؟ فالظاهر أن المذهب المعتمد عند المالكية هو أنّه يغسل ، ويصلّى عليه ، ولا يأخذ أحكام الشهيد في المعركة ، وهذا هو المشهور (۱) من قول ابن القاسم (۱) ، وهو الذي اعتمده خليل ، وقرّره جمع من المالكية (٥) .

والمشهور في اصطلاح المالكية قد يطلق على عدّة أمور :

أ ـ أنَّه ما قوي دليله ، فيكون بمعنى الراحح .

ب ـ ما كثر قائلوه ، وهو المعتمد ( ويقابله الشاذ ) .

جــ رواية ابس القاسم عن الإمام مالك في المدوّنة . « دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك » . دكتور حمدي شلبي ، ص١٨٠ .

- (٤) هو: الإمام أبو عبدا لله عبدالرَّحمن بن القاسم بن خالد بن حناده العتقي ، المصري ، ولا سنة ١٣٢ هـ ، صحب مالكًا عشرين سنة ، وهو أخص أصحابه به ، من كبار أثمة الفقه والحديث ، من مؤلّفاته : المدوّنة رواها عن الإمام مالك . تـوفي سنة ١٩١ هـ انظر : شجرة النور الزكية ، ص٥٨ ، معجم المولفين : ٥/٥٠ .
- (٥) كالبناني في حاشيته : ١٠٩/١ ، والخرشي في حاشيته : ٣٧٠/٢ ، والدسوقي في حاشيته أيضًا : ٤٢٦/١ ، ومحمَّد عليش ، منح الجليـل : ٣٢١/١ ، ونقـل عـن ابـن عرفة وابن يونس والمازري ما يوافق قول حليل ، انظر : التاج والإكليـل : ٢٤٩/٢ ، وحاشية الدسوقي : ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الصغير للدردير: ٢٠٤/١، شرح الزرقاني: ١٠٩/١، الذحيرة: ٢٧٦/٢، حاشية الخرشي: ٣٧٠/٢.

 <sup>(</sup>۲) النَّفذ ، بالتحريك : المخرج والمخلص ، ويقال : لمنفذِ الجراحة : نفذٌ . النهاية : ٩١/٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية البناني: ١٠٩/٢، حاشية الدسوقي: ٢٦/١، منح الجليل: ٣١٢/١.

وذهبت طائفةٌ من المالكية (١) إلى أنّ منفوذَ المقاتل لا يُغسل ، ولا يصلّى عليه ، وهو قول سحنون .

(۱) منهم القاضي عبدالوهاب في المعونة: ٢٠١/١ ، وابسن عبدالبير في الكافي: ١/١ ، ٢٤٠/١ ، والدردير في الشرح الصغير: ٢٠٤/١ ، والشرح الكبير: ٢٠٤/١ ، والزرقاني في شرحه على مختصر خليل: ١٠٩/١ ، وعلى العدوي في حاشيته على الخرقي: ٣٧٠/٢ .

وسبب احتلافهم هو : هل منفوذ المقاتل يعتبر حيًّا ، أم ميتًا ؟ فمن قبال بالأول قال : يغسل ويصلّى عليه ، ومن قال بالثاني ، قال : لا يغسل ولا يصلّى عليه .

واستدل أصحاب ابن القاسم لقولهم بقصّة مقتل عمر بن الخطاب ، حيث أنّـه حمل وهو منفوذ المقاتل ، فغسل وصلّى عليه بمحضر الصّحابة ،

واعترض على هذا الدليل بما يلي :

١- ( أن قاتل عمر ﷺ كان ذميًّا فتغسيله متَّفق عليه ) . منح الجليل : ٣١٢/١ .

٢ ـ ( أَنَّه لم يقتل مدافعًا ) . المنتقى ، للباحي : ٢١١/٣ .

٣ - ( أنّه عاش بعد ذلك ، وتكلّم ، وشرب ، وليست هذه شهادة تسقط فرض الغسل والصلاة ) . المنتقى ، للباحى : ٢١١/٣ .

ورحّح أصحاب سحنون قولهم بأمورِ منها :

١ - أنَّ قول سحنون ليس خلافًا للمدونة ، بل تفسير للمدونة .

٢ - أن منفوذ المقاتل عند ابن القاسم حياته كلا حياة - أي أن حياته وهـ و منفوذ المقاتل كعدمها - لأنّ مذهبه المشهور عنه فيمن ضرب رحملاً فانفذت مقاتله ، ثُمَّ الحهز عليه عليه رحل آخر أنّ الأوّل يقتل ويعاقب النّاني .

٣ - أن ترك الصلاة عليهم - أي الشهداء - لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون .

فعلى هذا يكون قول سحنون حسنًا ، لأنَّه مات بفعـل العـدوّ ، فدخـل بذلـك في عمـوم الآيـة ، بخـلاف مـن لم تنفـذ مقاتله ، انظـر : حاشـية الرهونـي علـى شـرح الزرقانى : ٢٢٨/٢ .

#### مذهبُ الشافعية :

أمّا الشافعية فقالوا في ضابطه : بأنّـه إذا انقضت الحربُ وليس في المحروح إلاَّ حركةُ المذبوح فهو شهيدٌ بلا حلاف (١) .

أمّا من حرح في القتال ، وانقضت الحرب وتُوقّع بقاؤه فمات بعد ذلك فليس بشهيد بلا خلاف (") ، أمّا من قُطِع موتُه بتلك الجراحة فقد قال النووي : « ومن قُطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرّة فقولان مشهوران أصحّهما ليس بشهيد ، سواء في جريان القولين أكل وشرب وصلّى وتكلّم أم لا ، وسواء طال الزمان أم لا ، هذا هو المشهور » (") .

#### مذهب الحنابلة:

أمّا ضابطُ المرتثّ عند الحنابلة فهو مَنْ حرحه العدوُّ ، أو أكل أوشرب ، أو نام ، أو بال ، أو تكلّم ، أو عطس ، أو طال بقاؤه عرفًا ، فيكونُ كغيره من الموتى ، يُغسل ويصلى عليه ؛ لأنّ ذلك لا يكون إلاَّ من ذي حياةٍ مستقرّةٍ ، والأصلُ وحوبُ الغسلِ والصلاة (٤٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: ٢٥٠/٢ ، روضة الطالبين: ١١٩/٢ ، مغيني المحتاج: ٣٥٠/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الوسيط: ٣٧٧/٢، الشرح الكبير: ٤٢٤/٢، روضة الطالبين: ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ٢٦١/٥، وانظر تحفة المحتاج: ٣/١٦٤ ـ ١٦٥، ومغني المحتاج: ٣٥٠/١.

 <sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات: ٣٥٢/١، بتصرّف. وانظــر: الفــروع: ٤١٣/٢،
 الإنصاف: ٢/٢٠٥.

#### الترجيم :

الَّذي يظهر لي في هذه المسألةِ أن الراجح هو ما اختاره ابن قدامةً في المغني حيث قال: «الصحيحُ: التحديد بطول الفصل، أو الأكل ؟ لأنّ الأكلَ لا يكونُ إلاَّ من ذي حياة مستقرة، وطول الفصل يدل على ذلك، وقد ثبت اعتبارُهما في كثير من المواضع، وأمّا الكلامُ والشربُ وحالةُ الحرب فلا يصحُّ التحديد بشيء منها » (١).

أمّا التحديد بالشرب، واستدلالُ الحنفيةِ بأنّ شهداء أحد كانت تدار عليهم الكأسُ فلم يقبلوا حوفًا من نقصانِ الشهادةِ ، فلم أحد أحدًا أسند هذه القصّة ، ولم أحد من أوردها غير الحنفيةِ ، والمشهور أن مثل ذلك روي في معركة اليرموك ، فعن أبي الجهم بن حذيفة العدوي فله أنّه قال : « انطلقت يوم اليرموكِ أطلب ابن عمّي ، ومعي شنة (۱) من ماء وإناء ، فقلت : إن كان به رمق سقيتهُ من الماء ، ومسحت به وجهه ، فإذا أنا به يَنشَغ (۱) ، فقلت له : أسقيك ؟ فأشار أن نعم ، فإذا رجل يقول : آه ، فأشار ابن عمّي أن انطلق به إليه ، فإذا هو هشام بن العاص أحو عَمْرو بن العاص ، فأتيته ، فقلت : أسقيك ؟ فسمع آخر العاص أحو عَمْرو بن العاص ، فأتيته ، فقلت : أسقيك ؟ فسمع آخر

<sup>(</sup>١) المغنى: ٤٧٢/٣ ، وصوّب هذا المرداوي في الإنصاف: ٥٠٢/٠ .

<sup>(</sup>٢) شُنَّة : الشّنان : الأسْقِيَة الخلقة ، واحدُها شَنَّ وشنَّة ، وهي أَشدُّ تبريدًا للماء من الجُدُد . النهاية : ٢/٢ . ٥ .

<sup>(</sup>٣) النشغ: قال ابن الأثير: « النشغ في الأصل: الشهيق حتَّى يكاد يبلُغُ به الغشي. وإنّما يفعل الإنسان ذلك تشوّقًا إلى شيء فائت وأسفًا عليه. وعن الأصمعي: النشغات عند الموت: فُواقات خفيًّاتٌ حدًّا، واحدتها: نشغة ». النهاية: ٥٨٥.

يقول: آه، فأشار هشام أن انطلق به إليه، فجئته فإذا هو قد مات، ثُمَّ رجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، ثُمَّ أتيت ابن عمّي فإذا هو قد مات » (۱).

وفي هذه القصّة أن كلّ واحدٍ من هؤلاء الصَّحابة \_ رضوان الله عليهم \_ قد آثر صاحبه بالماء ، وليس يظهرُ أن امتناعهم لأحلِ نقصان الشهادة ، كما هو واضحٌ من السياق ، والله أعلم .

قال ابن قدامةً \_ تعليقًا على هذه القصّة ، واستدلالاً على عدم اعتبار الكلام ضابطًا للارتشاث \_ : « و لم يفرد أحدٌ منهم بغسلٍ ولا صلاةٍ ، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب » (٢) .

<sup>(</sup>١) أُخرَجه ابن المبارك في الجهاد ، ص١٢٢ ، وفي الزهد ، ص١٨٥ ، باب هوان الدنيا على الله .

وأخرجه أحمد بن عبدالواحد المُقْدِسِيّ في كتابه « فضل الجهاد والجماهدين » ، ص١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المغنى : ٣/٣٧٤ .

ويقولُ لك: خبّرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام، وعليك السلام، قل له: يا رسول أحدني أحدُّ ريح الجنّةِ، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم أن يُخلَصَ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وفيكم شُفْرٌ (١) يطرِف، قال: وفاضت نفسه رحمه الله » (١).

ولما روي أن الأصيرمَ ﴿ كَانَ يَأْبِي الْإِسلامَ عَلَى قومه ، فلمّا كَانَ يَوْمَ خُرْجَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَلِي الْحِلْمِ ، بَدَا لَهُ فِي الْإِسلامِ فَأَسْلَم ، ثُمَّ أَخَذَ سيفه ، فعدا حتَّى دخل في عُرضِ النّاسِ ، فقاتل حتَّى أثبتته الجراحة ، قال : فبينا رجال من بني عبد الأشهلِ يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا

<sup>(</sup>١) شُفْرٌ: الشُّفْر بالضم ، وقد يفتح : حرف حَفْنِ العين الَّـذي ينبـتُ عليـه الشـعر . النهاية : ٤٨٤/٢ .

 <sup>(</sup>۲) أُخرَجه الحاكم في المستدرك: ۲۰۱/۳، وقال: صحيح الإسناد و لم يخرحاه،
 ووافقه النَّميي .

وأخرجه ابن المبارك في الجهاد ، ص١٠٨ ــ ١٠٩ مرسلاً عــن عبــدا لله بـن عبدالله بـن عبدالله بـن عبدالرَّحمن بن أبي صعصعة .

كما أخرَجه مالك في الموطأ : ٤٦٦/٢ مرسلاً عن يحيي بن سعيد .

وكذلك ابن سعد في الطبقات : ٣/٣٥ ـ ٥٢٤ .

وأخرحه البيهقي في دلائل النبوة : ٣٨٥/٣ .

وابن إسحاق في سيرته ، ص٣١٣ ـ ٣١٤ مرسلاً عن محمَّد بن عبدا لله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن

وكذلك سعيد بن منصور في سننه : ٣٠٣/٢ ، رقم٢٨٤٢ .

قال ابن عبدالبر: هذا الخبر مشتهر مستفيض بالمدينة عند علمائها. الاستذكار: ٢٩٤/١٤.

هم به ، فقالوا : والله إن هذا للأصيرم ، ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمنكر هذا الحديث ، فسألوه ما جاء به ، فقالوا : ما جاء بك يا عَمْرو ؟ أحدب (١) على قومك أم رغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام ، آمنت بالله وبرسوله ، وأسلمت ، ثُمَّ أخذت سيفي ، فغدوت مع رسول الله في ، ثُمَّ قاتلت حتَّى أصابيني ما أصابيني ، ثُمَّ لم يلبث أن مات بين أيديهم . فذكروه لرسول الله في ، فقال : إنه من أهل الجنة » (١) .

وفي رواية الحرى: «أَنْ عَمْرُو بْنَ أُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ ، فَجَاءَ يَوْمُ أُحُدٍ ، فَقَالَ: أَيْنَ بَنُو عَمِّي ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ ، قَالَ: فَأَيْنَ فُلانٌ ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ ، قَالَ: فَأَيْنَ فُلانٌ ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ ، قَالَ: فَأَيْنَ فُلانٌ ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ ، قَالَ: فَايْنَ فُلانٌ ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ ، فَلَمْ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُ قَالُوا: بِأَحُدٍ ، فَلَبِسَ لأَمَنَهُ ، وَرَكِبَ فَرَسَهُ ، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَا يَا عَمْرُو ، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ ، فَقَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَا يَا عَمْرُو ، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ ، فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ ، فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا ، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ خَتَى جُرِحَ ، فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا ، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ ؛ لأَخْتِهِ : سَلِيهِ : حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ ، أَوْ غَضَبًا لَهُمْ ، أَمْ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . فَمَاتَ فَذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلاةً » (٣) . بَلْ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . فَمَاتَ فَذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلاةً » (٣) .

<sup>(</sup>١) حدب: يقال حَدِبَ عليه يَحَدب ، إذا عطف . النهاية: ٣٤٩/١ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، لابن هشام : ٩٠/٣ .
قال ابن حجر : هذا إسناد حسن ، رواه جماعة من طريق ابن إسحاق . الإصابة : ٢٠٣/٠.
كما أُخرَجه أُحمد في المسند . الفتح الرباني : ٢٠٣/٢٢ ، قال الساعاتي : سنده حيّد .

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله ﷺ ، رقم٢٥٣٧ ، وسكت عنه .

وسعد بن الربيع والأصيرمُ (عَمْرو بن أقيشٍ) قُتلا في معركة أحـــدٍ و دخلا في عموم قول النّبي ﷺ: « ادفِنُوهُمْ بدِمَانِهِمْ ». ولم يغسلهم ، ولم يُعسلهم ، وقد تكلّما ، وماتا بعد انقضاء الحرب (١٠) .

وأخرجه أحمد في المسند ، الفتح الرباني : ٢٠٣/٢٢ ، قال الساعاتي : سنده حيّد . والبيهقي في السنن الكبرى : ١٦٧/٩ .

وحسّن إسناده ابن حجر . الإصابة : ٢٦/٢ .

<sup>(1)</sup> المغني ، لابن قدامة : ٤٧٣/٣ ، بتصرّف .

# الغناد بالقتل في غير المعركة

وفيه مبحثان

المبحث الأوّل: المسلم المقتولُ ظلمًا.

المبحث الثّاني : هل يُشترط في الشهيدِ القتلُ بسلاح معيّن .

# المبكت الأهل

#### المسلمُ المقتولُ ظُلمًا

اختلف العلماء في المسلم المقتولِ ظلمًا بغير معركة هل يأخذُ حكم الشهداء في ساحة القتال أم أنّه يكونُ كعامة الموتى ، وحيث إن القتل قد يكونُ من الكافر الحربي ، أو من الذميّ ، أو من المسلم فسنفصّلُ القولَ في كلّ صورةٍ من ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ .

#### المطلب الأوَّل : المسلمُ المقتولُ بيدِ كافر عربيّ :

ذهب الجمهورُ من الحنفية (١) ، والحنابلة (٢) ، والصحيح من مذهب المالكية (٦) ، وقول عند الشافعية (١) إلى أنّ مقتولَ الحربي بغير معركة شهيدٌ على الإطلاق ، بأيِّ صورةٍ كان ذلك القتلُ ، سواءً كان غافلاً أو نائمًا ، ناصبه القتال أو لم يناصبه .

وذهبت الشافعية (°) ، وقول عند المالكية (¹) إلى أنّ مقتـولَ الحربـيّ

<sup>(</sup>١) الحجّة: ١/٧٥٧، تبيين الحقائق: ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٤٧٦/٣ ، كشاف القناع: ١٠٠/٢.

 <sup>(</sup>٣) المدوّنة: ١٨٣/١، البيان والتحصيل: ٢٩٥/٢ ـ ٢٩٦، بلغة السالك لأقرب
 المسالك، للصاوي: ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ١١٩/٢، نهاية المحتاج: ٤٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين: ١١٩/٢، تحفة المحتاج: ١٦٤/٣.

<sup>(</sup>٦) حاشية الدسوقي: ١/٥٧٥ ـ ٤٢٦ ، بلغة السالك لأقرب للسالك ، للصاوي: ٢٠٤/١ .

إذا كان على وجه الغيلة (١) لا يكون شهيدًا ، ومثله لو أسر الكفّارُ مسلمًا وقتلوه صبرًا ؛ فلا يكونُ شهيدًا بهذه الحالة ، لكن إن حصل من المسلم مقاومة ومقاتلة ؛ فإنّه يكونُ شهيدًا ، فيكون قولُهم موافقًا للجمهور في هذه الصورة .

فقد جاء عند الشافعية قوله : « لو دخل حربي بلاد الإسلام فقاتل مسلمًا فقتله ، فهو ـ يريد المسلم ـ شهيد قطعًا » (٢) .

#### المطلب الثَّاني : المسلم المقتولُ بيد كافرٍ غير حربيٍّ .

ذهبت الحنفية (٢) ، والحنابلة (١) إلى أن مقتـولَ الكـافرِ غـيرِ الحربيّ ـ كالذميّ والمعاهد مثلاً ـ يكون شهيدًا .

وذهبت المالكية (°) ، والشافعية (١) إلى أن مقتولَ الكافرِ غيرِ الحربيّ لا يكون شهيدًا .

<sup>(</sup>۱) الغيلة : القتل في حفية ، وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يــراه فيــه أحــد . انظــر النهاية : ٤٠٣/٣ .

<sup>(</sup>۲) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ٦٤/٣.

<sup>(</sup>٣) الحجّة لمحمد بن الحسن: ٣٥٧/١ ، تبيين الحقائق: ٢٤٧/١ ـ ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع: ١٠٠/٢ ، شرح منتهى الإرادات: ٣٤٥ ـ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني: ١٠٩/١ ، الفواكه الدواني: ٣٣٨/١ .

<sup>(</sup>٦) انظر: روضة الطالبين: ١١٩/٢، تحفة المحتاج: ١٦٤/٣، فقد ذكسروا أن الحربيّ إذا قتل مسلمًا بغير معركة لا يكون شهيدًا، فكذلك غير الحربيّ قياسًا عليه.

#### المطلب الثَّالث : المسلمُ المقتولُ ظلمًا بيد مسلم .

اختلف العلماء في الشهيد المقتول ظلمًا بيد مسلم ، هل يُخصُّ بأحكام دون سائر الموتى ؟ أو أنَّه يكون كعامّة الموتى ؟ على قولين :

فمنهم من ألحقه بشهيد المعركة ، ومنهم من جعله كسائر الموتى .

قال ابن رشد: « وسبب اختلافهم هو: هل الموجب لدفع حكم الغسل هو الشهادةُ مطلقًا ، أو الشهادة على أيدي الكفّار ؟

فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقًا ، قال : لا يغسل كلّ من نصّ عليه النّبي الله شهيد ممن قتل » (۱) .

#### القولُ الأوَّل :

أن المسلم إذا قتل ظلمًا بيد مسلم فإنّه يكون شهيدًا ؛ تنطبق عليه الأحكام الخاصة بشهيد المعركة .

وهذا مذهب الحنفية (٢) ، والصحيح من مذهب الحنابلة (٢) .

#### واستدلُّوا على ذلك بما يلي :

١ - قول النَّبي عَلَمْ : ﴿ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) بداية المحتهد: ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) الحجّة: ٣٥٦/١، تبيين الحقائق: ٢٤٦/١، حاشية ردّ المحتار: ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ٣/٥٠٣/ ، كشَّاف القناع: ١٠٠/٢ ، شرح منتهى الإرادات: ٣٤٤/١ .

<sup>(\$)</sup> أخرَحه البخاريّ ، كتاب المظالم ، باب من قتل دون ماله ، رقم ٢٤٨٠ .
ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقّ كان القاصد مهدر الدم ، رقم ١٤١ .

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام شيخ الإسلام محمَّد بن سيرين الأنصاري ، مولى أنس بن مالك ، سيّد التَّابعين ، من أهل البصرة . توفي سنة ١١٠ هـ . انظر : طبقات ابن سعد : ١٩٣/٧ ، سير أعلام النبلاء : ٢٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) هو: زياد بن أبي سفيان ، ويقال له: زياد بن أبيه ، وزياد ابن سميّة ـ وهي أمّه ـ ، حكم العراق خمس سنين ، توفي سنة ٥٣ هـ ، ولمّا بلغ حبر موته عبدا لله بــن عَمْـرو قال : اذهب إليك يا ابن سميّة ، فلا الدنيا بقيت لك ، ولا الآخرة أدركت . انظر : البداية والنهاية : ٦١/٨ .

 <sup>(</sup>٣) هو: حُجْر بن عدي بن معاوية الكندي ، المعروف بحجر الأدبر ، صحابي ، وقيل تابعي ، عدّه ابن عبدالبر وابن حجر في الصَّحابة ، انظر : الاستيعاب : ٣٥٦/١ ، والإصابة : ٢/٤/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرَجه الحاكم: ٣٦٩/٣ ـ ٤٧٠ ، وسكت عنه هو والنَّهبيّ . وأخرَجه الحاكم : ٣٦٩/٣ ـ ٤٧٠ ، رقم ٩٥٨٥ مختصرًا . وأخرجه عبدالرزاق في المصنَّف : ٣٢٧/٥ ، رقم ٩٥٨٥ مختصرًا . وانظر هذا الأثر في التمهيد لابن عبداليّر : ٢٤٥/٢٤ .

٣ ـ أَنَّهم مقتولون بغير حقّ ، أشبهوا قتلي الكفّار ، فلا يغسلون (١) .

#### القولُ الثَّاني :

أنّ المقتول ظلمًا بيد مسلم لا يأخذ أحكامًا خاصّةً ، بل هو كسائر الموتى ، وهذا مذهب المالكية (٢) ، والشافعية (٢) ، ورواية عن أحمد (٤) .

#### واستدلّوا على ذلك بما يلي:

١ - أن عددًا من الصّحابة الله قتلوا ظلمًا ، وغسلوا ، وصلّي عليهم ، منهم :

أ ـ عثمان بن عفان ﷺ ، قتل ظلمًا ، وغسّل ، وصلّى عليه (٥٠) .

قال ابن كثير: «حملوه على باب بعدما غسلوه وكفّنوه، ورعم بعضهم أنَّه لم يغسل و لم يكفّن » (١) .

**ب ـ** عليّ بن أبي طالب ﷺ ، قتل ظلمًا ، فغسل ، وصلّي عليه <sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: ١٠٠/٢ ، شرح منتهى الإرادات: ٣٤٥ ـ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل: ٢٤٧/٢ ، مواهب الجليل: ٢٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين : ١١٩/٢ ، مغني المحتاج : ٣٥٠/١ .

<sup>(</sup>٤) المغني: ٣/٥٠٣ ، الإنصاف: ٥٠٣/٢. ه .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر ـ بعد ذكر عدّة روايات في كيفية دفنه ـ : « اتفقت الروايات كلّهـا على أنّه لم يغسّـل ، واختلف في الصلاة ... » تلخيـص الحبـير : ٥/٥٧٥ بهـامش المجموع . وقد سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : ١٩١/٧ .

 <sup>(</sup>٧) أُخرَجه عبدالرزاق: ٢٧٥/٥، رقم٩٩٥٩، عن يحيى الجزار، قال: غسل علمي،
 وكفن، وصلّي عليه.

وأُخْرَجَ البيهقي في السنن الكبرى: ١٧/٤ أن الحسن صلّى على عليٌّ ـ رضى الله عنهما ـ .

جـ ـ عبدا لله بن الزبير ﷺ، قتل ظلمًا ، وغسل ، وصلَّى عليه (١) .

٢ - أن الذي فاضت نفسه في المعترك له منزلة لا يدانيه فيها غيره ؟ لأنّه فارق الدنيا على نُصْرِة الدينِ والتوحيدِ ، وذلك أشرف المقامات ، فلم يحتج إلى شفاعةِ المصلّين ، وهذا هو الفرق بين الشهيد في سبيل الله وبين سائر الشهداء من الغرقى وممن قتل دون ماله (٢).

ولأنّ شهيدَ المعركـة عَـرّضَ نفسـه للقتـل في سبيل الله ، والمقتـول ظلمًا أكره على المقاتلةِ حتَّى قتل ، فبينهما فرق عظيم ".

#### الترجيم :

في الصورة الأولى وهي قتل الحربي للمسلم ، يظهر لي ـ وا الله تعالى أعلم ـ رجحان قول الجمهور ، لأنّ اشتراط القتلِ في المعترك ليـس عليـه دليلٌ بيّن .

وكذلك الصورة الثانية ، وهي من قتله غيرُ الحربيّ ، كالذّميّ وغيره ، فإنّها تلحق بالصورة الأولى ، لأنّ الذميّ بإشهاره السلاح وقتله للمسلمين ينتقض عهده ، ويصبحُ أسوأ حالاً من الحربيّ ، كما بيّنا ذلك في مبحث قتيل معركة الكفّار .

<sup>(</sup>۱) أخرَحه البيهقي في السنن الكبرى: ١٧/٤. قال ابن حجر: «إسناده صحيح». تلخيص الحبير: ٢٧٥/٥.

<sup>(</sup>٢) المعونة ، للقاضي عبدالوهاب : ٣٥٢/١ ، بتصرّف .

الشرح الممتع على زاد المستقنع ، لابن عثيمين : ٣٦٤/٥ ، بتصرّف .

أمّا في الصورة الثالثة ، فإنَّ الأدلة متقاربة ، ويظهر لي ـ وا لله أعلم ـ أن القول الثّاني هو الراجح ، لأنَّـه يعضده الأصل ، وهـو غسـل كـلّ مسـلم مـات في غـير معــترك ، ولا بـأيدي الكفّــار . وا لله تعـــالى أعلم بالصواب .

# المبكث الثاني

## هل يشترطُ في الشميدِ القتلُ بسلامٍ معيّن ؟

#### المطلب الأوَّلُ : شميد المعركة .

اتّفقت أقوالُ الأئمةِ الأربعةِ على أن شهيدَ المعركةِ لا يُشترطُ في قتله أن يكونَ بسلاحٍ معيّنِ كالمحدّدِ مثلاً ، بل جعلوا شرطَ الشهادةِ أن يكون موتُه بسببِ العدوّ ، سواء كان تحريقًا ، أو تغريقًا ، أو إلقاءً من شاهقِ ، أو غير ذلك (١) .

ولذا يدخل في هذه الصور الَّتي مثَّلوا بها جميعُ الأسلحةِ الَّتي تحدّدت في العصور الحديثة .

وقد أشار بعض الفقهاء إلى صور جديـدةٍ لم تكن معروفةً قديمًا ، وهي : « ما يتّخذه الكفّارُ خديعةً يتوصّلون بها إلى قتـلِ المسلمين ، فيتّخذون سردابًا تحت الأرضِ يملئونه بالبارود ، فإذا مرَّ بهـم المسلمون أطلقوا النارَ فيه ، فخرجت من محلّها وأهلكت المسلمين » (٢) .

وهذه تشبه طريقة زرع الألغام الَّتي تستخدم في الحروب الحديثة .

<sup>(</sup>۱) ينظر الأصل: ٢٦٣/١، البدائع: ٢٦٢/١، الهداية: ١٠١/١، المدوّنة: ١٠١/١، البيان والتحصيل: ٢٩٦/٢، مواهب الجليل: ٢٤٨/٢، المبيان والتحصيل: ٢٩٦/٢، مغيني المحتاج: ٢٠٠/١، المجموع: ٥/٠٢، مغيني المحتاج: ٢٠٠/١، المبدع: ٢٣٦/٢، الإنصاف: ٢/٢٠٥، كشاف القناع: ٢/٠٠١.

<sup>(</sup>۲) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ١٦٤/٣.

#### المطلب الثَّاني : شميد المِصْرِ (١) .

سبقَ وأن ذكرنا مذهبَ الحنفية في المقتولِ ظلمًا ، وأنَّه يـأخذُ حكمَ الشهيد .

ولكنّهم اشترطوا في ذلك أن يكون القتـلُ بمحـدّدٍ ، وأن يكــونَ في المِصْر .

وجعلوا لذلك ضابطًا ، وهـو : أنّ «كـلَّ قتيـلٍ يتعلّـقُ بـه وجـوبُ القصاصِ فالقتيلُ شهيد » (٢) .

وخالف في ذلك محمَّد بن الحسن ، وأبو يوسف ، وتبعهم الطحاويُّ ، فجعلوا الشهيدَ من قتل بحديدةٍ أو ما يقومُ مقام الحديدِ ، وهذا بناءً على اختلافهم مع أبي حنيفة في وجوب القصاص في القتل بهذه الآلة (٣).

فالقتلُ بالمِثْقَلِ لا يوجبُ القصاصَ عندهم ؛ لأنَّه يوجبُ الديهَ ، وهو عِوَضٌ تَعودُ منفعته إلى الميّتِ ؛ فيقضى بها دينُه ، ووجوبُ المالِ دليلٌ على خِفّةِ الجناية ، أمّا وجوبُ القصاص فدليلٌ على نهاية الظُلم ('') .

<sup>(</sup>١) المِصْرُ : البلد . النهاية : ٣٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) البدائع: ٢/١/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير: ص١١٧، مختصر الطحاوي، ص٤١، المبسوط: ٥٢/٢، ، حاشية ابن عابدين: ٢٤٨/٢، كتـاب القصاص ــ الديـات ــ العصيـان المسلّح، لأحمد الحصري ص٥٥، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق: ٢٤٩/١ ، بتصرّف.

إِلاَّ أَنَّهُمُ استثنوا هـذا القيـدَ ممّن قتلـه بـاغ ، أو حربيٌّ ، أو قـاطعُ طريقٍ ، فإِنَّ مَنْ قتله هؤلاء بأيِّ شيءٍ فهو شهيدٌّ (١) .

وتحديد القتل بمثقل ليس عليه دليل بيّن ولا تعليل وجيه \_ فيما يظهر لي \_ ولهذا اعترض الشَّافعيّ \_ رحمه الله \_ على هذا الشرط فقال : إنّ المقتول ظلمًا بغير سلاح قد « يكون أعظمهم أحرًا ، لأنّ القتلى بغير سلاح أشدّ منه ، وإذا كان أشدّ منه كان أعظم أحرًا » (7) .

<sup>(</sup>۱) الهداية: ۱۰۱/۱، حاشية ابن عابدين: ۲٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الأم: ١/٩٤٤.

# الفصل الثّالث

الذهكاء بغير قتل الذين ورد تحميتهم في الذرع بالذهكاء

وفيه مبحثان

- . المبحث الأوّل ؛ في أسباب الشهادة .
- . البحث الثّاني : هل يأخذون حكمًا خاصًا كشهيد المعركة ؟ .

# الموتي بغير قتل الذين ورد تمميتهم في الخرع بالخهداء

الشهيدُ \_ كما سبقَ \_ هـ و : مـن يُقتـ لُ في سبيل اللهِ ؛ لإعــ لاءِ كلمةِ الله ، في أرض الجهاد .

وحيثُ إن الجحاهدين قليلون ، فإنَّ الشهداءَ أقلُّ ، ولذا فقد تفضّل الله بمنّه وكرمه بأن ألْحقَ بعضَ المؤمنين بمراتبِ الشهداءِ بميتاتٍ مخصوصةٍ ، وذلك الفضلُ من الله يؤتيه من يشاء .

وذكر العلماءُ أن سببَ جَعْلِ هؤلاء في مراتِب الشهداء هو أَنَّهم ماتوا بـ « ميتاتٍ فيها شدّةٌ ، تفضَّل الله على أمّة محمَّد الله بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم ، وزيادةً في أجورهم ، يبلّغهم بها مراتب الشهداء » (۱) .

 <sup>(</sup>۱) فتح الباري : ۲/٦٥ ، نقلاً عن ابن التين ، وبنحوه عند الباحي في المنتقى : ۲۷/١ ،
 وكذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم : ٦٣/١٣ .

## المبكث الأول

#### في أسباب الشمادةِ

الميتاتُ الموجبةُ للشهادةِ كثيرةٌ ، أفردت فيها مصنّفاتٌ خاصة ، بلغت عند المكثرين : سبعًا وخمسين خصلةً ، وعند المقلّين : خمس عشرة خصلةً (۱) ، وقد أورد بعضهم فيها أحاديث ضعيفةً وموضوعة ، ولذا فإنني سوف أقتصرُ على أصح ما ورد في ذلك من خلال ما ظهر لي من غير تتبّع وإحصاء ، فإنني لو أردت أن أستوفي ذلك لخرج هذا الكتاب عن الحد الموضوع له ، والمقام لا يناسب ذلك .

<sup>(1) -</sup> بلغت عند الحافظِ ابن حجرِ عشرين سببًا . قبال في الفتيح : ١٥٢/٦ : « وقيد الحتمع لنا من الطرق الجيّدةِ أكثرُ من عشرين خَصْلةِ » .

<sup>-</sup> وجمعها ابن عماد الأقفهسي (ت ٨٦٧ هـ) فبلغت اثنين وثلاثين سببًا . « الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد » : ١٦٥/١ .

<sup>-</sup> وعدّها السيوطيُّ في مصنّفه الخاص « أبواب السعادة في أسباب الشهادة » سبعًا وحمسين حصلة . انظر : مقدّمة الكتاب بتحقيق نجم عبدالرَّحمن خلف ، ص١٩ .

<sup>-</sup> ونظمها الأحهوريُ وشرحها في مصنّف خاصٍ ، فبلغت عنـده نحـو الثلاثـين . أشار إلى ذلك ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار : ٢٥٢/٢ .

<sup>-</sup> وصنّف فيها النَّيخ عبدا لله بن محمَّد بن الصدّيق الغماري كتابه « إتحاف النبـلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء » ، فبلغت تسعة وثلاثين سببًا .

<sup>-</sup> وعلّها الدكتور مسفر بن سعيد بن دماس الغامدي خمسة عشــر نوعًا ، في بحثـه الموسوم بـ « الشهادة في سبيل الله في الكتاب والسنّة » ، محلّة البحوث الإســـلامية ، عدد ٤١ ، ص٢٨٨ .

كما أنني سأذكرُ بعضَ أسباب الشهادةِ على ما فيها من مقال لكثرةِ ورودها في كتب الفقهاء عند الاستدلال على أسباب الشهادة ، كما أنَّهَا تدور على ألسنةِ كثيرِ من العامّةِ .

#### ١ ـ المطعونُ :

وهو: المصابُ بمرضِ الطاعون ، وعرّفه العلماءُ قديمًا بقولهم : «هو قروحٌ تخرجُ من الجسدِ فتكونُ في المراق ، أو الآباط ، أو الأيدي ، أو الأصابع ، وسائرِ البدن ، ويكون معه ورمٌ وألمٌ شديدٌ ، وتَحرجُ تلك القروحُ مع لهيبٍ ، ويسودُ ما حواليه أو يُحضّر أو يُحمّر حمرةً بنفسجية كدرة ، ويحصل معه خَفقانُ القلبِ والقيءُ » (۱) .

قال الدكتور البار: « والطاعون سببه بكتيريا عضوية عنقودية ، تصطبغ سلبًا بصبغة برام ، فتبدوا حمراء تحت المجهر ، وتدعى ( برسينيا بتس ) نسبة إلى العالم السويدي الذي اكتشف الطاعون عام ١٨٩٤ م ...

وأوّلُ أعراضِه حمّى شديدة وصداعٌ ، وتظهرُ الغددُ اللمفاوية في المراقِ ( المنطقة الأربية ) ، وفي الإبط ، وفي أعلى العنق خلف الأذن ، وهذا النّبي على يصف أعراضَه هذه وصفًا دقيقًا معجزًا ، رغم أنّه لم ير الطاعون في حياته ، ولا دخل الطاعون جزيرة العرب آنذاك . فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : «قال رسول الله عنها : إن فَنَاءَ أَمْتِي

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم ، للنووي: ٢٠٤/١٤ .

بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ . قَالَتْ : الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ : غَدَةً كَغُدَةِ الْبَعِيرِ تخرجُ في المُراقُ والآباط ، من مات منه مات شهيدا (١) » (١) .

#### ٢ . المبطون :

قال ابن عبدالبر : «قيل فيه : المحبور ، وقيل فيه : صاحب الإسهال » (٢) .

وقال النووي: « أمّا المبطون فهو صاحبُ داءِ البطنِ ، وهو الإسهالُ ، قال القاضي: وقيل: هو الّذي به الاستسقاءُ ، وانتفاخُ البطن ، وقيل: هو الّذي يموت بداءِ البطن ، وقيل: هو الّذي يموت بداءِ البطن مطلقًا » (3).

ولعلّ القولَ بأنه داءُ البطن مطلقًا أقرب إلى الصواب ؛ لأنّ هذا الاسمَ ( المبطون ) يصدق على كلّ من مات بداءٍ في البطن ، والله أعلم .

#### ٣ . الغرقُ :

وهو الَّذي يموتُ غرقًا في الماء <sup>(٠)</sup> .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

 <sup>(</sup>۲) مقدّمة تحقیقه لکتاب « ما رواه الواعون في أحبار الطاعون » للسیوطی ، ص ۸ ـ ۹ .

<sup>(</sup>٣) التمهيد: ٢٠٧/١٩.

<sup>(</sup>٤) شرح صحیح مسلم: ٦٢/١٣ - ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) التمهيد ، لابن عبدالبر: ٢٠٦/١٩ .

#### ٤ . صاحبُ الحدم :

وهو الَّذي يموتُ تحت الهدمِ ، وهو أعرف من أن يفسر (') .

ودل على هذه الأنواع السابقة: ما رواه أبو هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى هَالَهُ وَالْفَرِقُ ، وَالْفَرقِ ، وَالْفَدْمِ ، وَالشَّهْيِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٢) .

#### ه . صاحبُ ذات الجنبِ :

قال النووي : « هي قرحةٌ تكون في الجنب باطنًا » <sup>(٣)</sup> .

وقال بعضُ العلماء : « إِنَّه داء معروفٌ يقال له الشوصة » (<sup>١</sup>٠ .

والشوصة في اللغة هي : «وجعٌ في البطن ، أو ريح تعتقب في الأضلاع ، أو ورمٌ في حجابها من داخل ... » (°) .

قال ابن القيّم: «ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض، وهي : الحمي، والسعال، والوجع الناخس، وضيق النفس، والنبض المنشاري » (١).

<sup>(</sup>١) التمهيد ، لابن عبدالبر : ٢٠٧/١٩ .

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه البخاريّ في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب الشهادة سبع سوى القتل ، رقم ٢٨٢٩ .

**<sup>(</sup>۳)** شرح صحیح مسلم: ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى ، للباحي: ٢٧/١ ، والتذكرة للقرطبي ، ص١٣٩ ، وفتح الباري: ٢/٦ .

<sup>(</sup>a) القاموس المحيط ، ص٣٠٨ .

 <sup>(</sup>٦) الطبّ النبوي ، لابن القيّم ، ص٦٥ .
 قال الدكتور حالد الأزهري ـ تعليقًا على كلام ابن القيّم ـ : «هذا الوصف ينطبق

#### ٦ . الحرق :

وهو الَّذي يموتُ بجريق النار (') .

#### ٧ . المرأةُ تموتُ بجُمعٍ :

قال ابن الأثيرِ: « أي تموت وفي بطنهـا ولـد ، وقيـل : الَّـتي تمـوت بكرًا ، والجُمع بالضم : بمعنى المجموع ...

والمعنى أَنَّهَا ماتت مع شيء بحموعٍ فيها ؛ غير منفصل عنها ، من حملٍ أو بكارةٍ » (٢) .

وذكر ابنُ عبدالبرِّ وابنُ حجرٍ أن الأشهر : أَنَّهَــا الَّــيَ تمــوت من النفاس (٢) .

على الوجع الصدري نتيجة التهاب الرئة ، ويعالج الآن بالأدوية المضادة للميكروبـــات ، مثل : أقراص السلفا ، وحقن البنسلين » .

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم ، للنووي : ٦٣/١٣ .

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث: ٢٩٦/١.

 <sup>(</sup>۳) التمهيد ، لابن عبدالبر : ۲۰۷/۱۹ ـ ۲۰۸ ، وفتح الباري : ۲۱/۵ .
 ولعل تما يرجّع هذا القول :

١ - حديث : « والنفساء شهادة » . أخرَحه أحمد ، الفتح الرباني : ٣٨/١٤ . قال الساعاتي : « سنده حيّد » .

٢ - حديث: «يستشهدون بالقتل، والطاعون، والغرق، والبطن، وموت المرأة جمعًا موتها في نفاسها». أخرَحه البزار. كشف الأستار: ٢٨٦/٢، قال الهيثمي: رواه البزار، ورحاله رحال الصحيح. بجمع الزوائد: ٣٠٠/٥.

وقال الهيثمي : رواه أحمد ، ورحاله ثقات . المجمع : ٥٩٩٥ .

وصححه الألباني في الجنائز ، ص٣٩ .

ويدلّ على هذه الأنواع السابقة : ما رواه جَابرُ بْنُ عَتِيكٍ ﷺ من قول النَّبي علم الله الله الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المنافع الله عنه الله ع شَهِيدٌ ، وَالْغَرقِ شَهِيدُ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْحَرقُ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ شَهِيدٌ )) (١).

#### ٨ . الميَّتُ في سبيل اللهِ :

أي الَّذي يموت في الجهاد بدون قتل من العدو ، قال ابن عبدالبر: « ... ومن أهل العلم من جعل الميّتَ في سبيل ا لله والمقتولَ سواء ، واحتجّ بقوله ﷺ : ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْمَاتُوا لَيَرَرُقَنَّهُمُ اللَّهُ رزَّقًا حَسَنًا ﴾ (١) الاثنين جميعًا ، وبقوله تبارك اسمه : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (٣) ... » (نه .

أُخرَحه مالك في الموطأ ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن البكاء على الميت : ٢٣٤/١ . (1) وأخرحه النَّسائِي ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن البكاء على الميَّت ، رقم٢ ١٨٤ . وأبو داود ، كتاب الجنائز ، باب فضل من مات في الطاعون ، رقم ٣١ ٣.

وأحمد في الفتح الرباني : ٣٩/١٤ .

قال النووي : « وهذا الحديث صحيح بلا خلاف ـ وإن كان البخاريّ ومسلم لم يخرجاه . . شرح صحيح مسلم: ٦٢/١٣ .

قال الألباني : « ولست أشك في صحّة متنه ، لأنّ لـه شواهد كثيرة » . أحكمام الجنائز ، ص٠٤ .

الحج: الآية ( ٥٨ ) . (Y)

النساء: الآية (١٠٠). **(T**)

التمهيد : ١/٥٧٠ - ٢٣٦ . (£)

وعن أبي مالك الأشعري ﴿ قَالَ : سمعت رسولَ الله ﴿ يَقُولُ : ﴿ مَنْ فَصَلَ ( ) فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتُهُ هَامُةٌ ( ) أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ بِأِي حَتْفِ شَاءَ اللّهُ فَإِنّه شَهِيدٌ ، وَإِنْ لَهُ الْجَنْةَ ) ( ) .

#### ٩ . الموتُ بالسلّ :

وهو بالكسر والضمِّ ، قرحةٌ تحدثُ في الرئةِ ، إِمَّـا تعقب ذاتَ الرئة ، أو ذاتَ الرئة ، أو ذاتَ الجنْب ، أو زكامٌ ونوازلٌ ، أو سعالٌ طويلٌ ، وتلزمها حمى هاديةٌ (٤) .

وفي الحديث قول النَّبي ﷺ : ﴿ وَالسَّلَّ شَهَادَةً ﴾ (°) .

وروى أحمد من حديث راشد بن حبيش في أنواع الشهادة ، وزاد : «والسل » (١) .

<sup>(</sup>١) فَصَل : أي خرج من منزله وبلده . النهاية : ١/٥١/٣ .

<sup>(</sup>٢) الهامّة: واحدة الهوامّ، وهي دواب الأرض. غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم ابن سلام: ٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) أُخرَحه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب فيمن مات غازيًا ، رقم ٢٤٩٩ . والبيهقي في السنن الكبرى : ١٦٦/٩ .

وابن أبي عاصم في « الجهاد » : ٢٢٣/١ .

وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز ، ص٣٧ .

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ، ص١٣١٢ .

<sup>(</sup>٥) رواه الطّبرانيّ في الأوسط ، رقم٥١٢٦ . قال الهيثمي : «وفيه مندل بن عليّ ، وفيه كلام كثير » . المجمع : ٣٠١/٥ .

 <sup>(</sup>٦) أخرَحه أحمد في المسند ، الفتح الرباني : ٣٧/١٤ .
 قال الألباني : رحاله موثوقون ، أحكام الجنائز ، ص ٤٠ .

قال ابن حجر \_ في رواية أحمد \_ : «وله من حديث راشد بن حبيش نحوه ، وفيه : «السلّ » وهو بكسر المهملة ، وتشديد اللام » (١) .

#### ١٠ ـ الموتُ في سبيل الدَّفاع عن الدين والأهلِ والنفسِ والمالِ :

عن عبداً لله بن عَمْرو \_ رضي الله عنهما \_ قال: سمعت رسول الله على يقول: ( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدُ )) (٢) .

وعن سعيد بن زيد ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : (( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دينِهِ فَهُو شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دينِهِ فَهُو شَهِيدٌ ،) (٢٠) .

قال ابن تَيْمِيَّة : « ويجوز للمظلومين ـ الَّذيـن تُراد أموالُهـم ـ قتـالُ المحاربين بإجماع المسلمين ، ولا يجب أن يبذل لهـم من المال ، لا قليـل

<sup>(1)</sup> فتح الباري: ٥١/٦ ، ومن ضبط الحافظ ابن حجر لهذه اللفظة نعلم أن من ضبطها به «السيل» ، وأنَّه هو المطر الغزير الَّذي يسيل على الأرض ويجري ، وأنّ المراد الَّذي يغرق في ماء السيل ، أنّ ضبطه غير صحيح . انظر: الفتح الرباني: ٣٨/١٤ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه أُحمد ، الفتح الرباني : ٣٤/١٤ .

وأبو داود ، كتاب السنّة ، باب في قتال اللصوص ، رقم٤٧٧٢ .

والنسائي ، كتاب تحريم الدم ، باب من قتل دون ماله ، رقم ٤٠٩ .

وقال الألباني : إسناده صحيح ، أحكام الجنائز ، ص٤٢ .

ولا كثير ، إذا أمكن قتالُهم ... وهذا الَّذي تسميه الفقهاءُ (الصائلُ) وهو الظالم بلا تأويلٍ ، ولا ولايةٍ ، فإذا كان مطلوبُه المالَ حاز دفعُه عا يمكنُ ، فإذا لم يندفعُ إلاَّ بالقتالِ قوتل ، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال حاز ، وأمّا إذا كان مطلوبُه الحرمة \_ مثل أن يطلبَ الزنا بمحارِمِ الإنسان ، أو يطلبَ من المرأةِ ، أو الصبيّ المملوكِ ، أو غيره الفحور به \_ فإنَّه يجبُ عليه أن يدفع عن نفسِه بما يمكنُ ، ولو بالقتال ، ولا يجوزُ التمكينُ منه بحال ، بخلاف المالِ فإنَّه يجوزُ التمكينُ منه بحال ، بخلاف المالِ فإنَّه يجوزُ التمكينُ منه بحال ، بخلاف المالِ فإنَّه يجوزُ التمكينُ منه عالى مقصودُه قتلَ الإنسان ، حاز له بالحرمةِ غير حائز ، وأمّا إذا كان مقصودُه قتلَ الإنسان ، حاز له الدفعَ عن نفسه ... » (١) .

#### ١١ . من يسقط من سفح جبل فيموت .

#### ١٢ . من تفترسه السباع :

عن ابن مسعود ﷺ موقوفًا عنال : « إنّ من يتردى من رؤوس الجبال ، وتأكله السباعُ ، ويغرق في البحار لشهيد عند الله » (٢) .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ۳۲۰ ـ ۳۱۹/۲۸ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ رُواهُ الطُّبْرَانِيِّ فِي الكَبْيْرِ : ٩٧١٨/٩ .

وعبدالرزاق في المصنف : ٢٦٩/٥ ، رقم٧٧٢ .

قال الهيثمي : أخرَحه الطّبرانيّ ، ورحاله رحال الصحيح . المجمع : ٣٠٢/٥ . وقال ابن حجر : إسناده صحيح . فتح الباري : ٢/٦ .

#### ما أورده بعض الفقماء (۱) ، وكان في إسناده ضعف ، أو اشتمر على ألسنة العامة فمو :

#### ١ ـ موت الغريب :

روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ غُرْيَةٍ شَيْهَ اللهُ عَنهما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ غُرْيَةٍ شَيْهَ اللهُ عَنهما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ غُرْيَةٍ مُنْهَ اللهُ عَنهما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ غُرْيَةٍ مِنْهُ اللهُ عَنهما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ غُرْيَةٍ مِنْهُ عَنْهُما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ غُرُيّةٍ مِنْهُ عَنْهُما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ غُرُيّةٍ مِنْهُ عَنْهُما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ غُرُيّةٍ مِنْهُما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ عُرْيَةٍ مِنْهُما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ مُنْهُمُ لَعُنْهُمُ لِللهُ عَنْهُما ـ مرفوعًا قال : ( مَوْتُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مُوْتُنُهُ مِنْهُ مِنْهُ

قال المنذري (٢): « وقد جاء في أنّ موتَ الغريب شهادةٌ جملة من

(۱) انظر قول من مثّل بشهادة الغريب في المبسوط: ٥١/٢ ، حاشية ابـن عـابدين: ٢٥٢/٢ ، البناية : ٣٣٨/١ ، ومواهب الجليل: ٢٤٨/٢ ، الفواكه الدواني : ٣٣٨/١ ، الوسيط : ٢٧٧/٢ ، العزيز شرح الوحيز : ٢٥/٢ ، روضة الطالبين : ١١٩/٢ .

أمّا الحنابلـة فقـد ذكـروه في معـرض الاستغراب والتضعيـف . انظـر : الفـروع : ٢١٤/٢ ـ ٢١٥ . المبدع : ٢٣٨/٢ ، الإنصاف : ٢٠٤/٢ .

وانظر قــول مـن مثّـل بشــهادة الميـت عشـقًا في : حاشـية ردّ المحتــار : ٢٥٢/٢ ، مواهــب الجليـل : ٢٤٨/٢ ، العزيـز شــرح الوحـيز : ٢٥/٢ ، روضــة الطــالبين : ١١٩/٢ ، نهاية المحتاج .: ٤٩٧/٢ .

أمَّا الحنابلة فضعَّفوه . انظر : المصادر السابقة في الغريب .

- (٢) سنن ابن ماحة ، كتاب الجنائز ، باب ما حاء فيمن مات غريبًا ، رقم ١٦١٣ .
  وبنحوه الطَّبرانيّ في المعجم الكبير : ٨٨/١٨ ، قال الهيثمي : رواه الطَّبرانيّ ،
  وعبدالملك متروك . المجمع : ٣٠١/٥ .
- (٣) هو: عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله بن سلامة بن سعد ، الحافظ الكبير ، الإمام الثبت ، زكي الدين ، أبو محمَّد المنذري ، ولد سنة ٨١ هـ ، وطلب الحديث وبرع فيه ، من مؤلفاته : «مختصر مسلم » ، «مختصر سنن أبي داود » ، « الـ ترغيب والـ ترهيب » ، تـ وفي سنة ٢٥٦ هـ . انظـر : تذكـرة الحفـاظ للنهيي : ١٤٣٦/٤ .

الأحاديث ؛ لا يبلغ شيءٌ منها درجة الحسن فيما أعلم » (١) .

وضعّف ابن حجرٍ هذا الحديث (٢) .

#### ٢ ـ العاشق العفيف :

روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله الله قال : ( من عشق وكتم وعف فمات ، فهو شهيد ) ( ) .

قال ابن القيّم: «هذا الحديث لا يصحُّ عن رسول الله ، ولا يجوز أن يكون من كلامه ، فإنَّ الشهادة درجة عالية عند الله ، مقرونة بدرجة الصديقية ، ولها أعمال وأحوال ، هي شرط في حصولها » (ن) .

وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن ، وأكثر أهل العلم يضعفونه ، فقد ضعّفه ابن تَيْمِيَّة في الفتاوى (°)، وابن القيّم في المنار المنيـف (۱)،

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب: ۸٧/٤.

قال الألباني : كلّ طرق هذا الحديث وشواهده معلولة ، وبعضها أشدّ ضعفًا من بعض ، فلا يستفيد الحديث منها إِلاَّ الضعيف فقط . انظر : السلسلة الضعيفة : 100/1 .

<sup>(</sup>٢) تلخيص الحبير بهامش المجموع: ٢٧٢/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الخطيب في تاريخ بغداد : ٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد : ٤/٥٧٠ .

<sup>(</sup>۵) الفتاوى: ۱۳۳/۱۰.

<sup>(</sup>٦) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، ص١٤٠ ، وحكم بوضعه ، وفصّل القـول فيه في زاد المعاد : ٢٧٥/٤ .

وابن حجر في بذل الماعون <sup>(۱)</sup> ، وفي تلخيص الحبير <sup>(۱)</sup> ، والشوكاني في الفوائد المجموعة <sup>(۱)</sup> ، وغيرهم <sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) بذل الماعون في فضل الطاعون ، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٢) تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير ، بهامش المجموع : ٢٧٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) تمن ضعّفه أيضًا: ابن عرّاق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: ٣٦٤/٢، والألباني في السلسة الضعيفة: ٥٨٧/١، رقـم٩٠٤، وحكم بوضعه.

ولمزيد من الاطلاع انظر: كتاب « بطلان حديث من عشق فعف » لأبي عبدالرَّحمن بن عقيل الظاهري .

وانتصر له الشَّيخ عبدا لله الغماري فصحّحه ، وألّف كتاب « درء الضعف عن حديث من عشق فعف " ) .

# المبكت الناني

#### هل يأخذون حكمًا خاصًا كشميد المعركة ؟

جميع من نال نوعًا من أنواع الشهادة السابقة الذكر يكون كسائر الموتى ، ولا يأخذ حكمًا خاصًا كشهيد المعركة ومن في حكمه ، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة (۱) ، إلا المقتول منهم ، وقد سبق بيان الخلاف فيه .

فقد روى سمرة بن جُنْدَبٍ ﴿ قَالَ : ﴿ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا ، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا » (٢) .

والمقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإنَّ الصلاة عليها مشروعة ، بخلاف شهيد المعركة (٢) .

قال ابن قدامة : « فأمّا الشهيد بغير قتلٍ ، كــالمبطون ، والمطعـون ،

<sup>(</sup>۱) المبسوط: ۳۰۸/۳، حاشية ردّ المحتار: ۲۰۲/۲، المدونة: ۱۸٤/۱، مواهب الجليل، الوسيط: ۳۷۷/۲، المحسوع: ۲۶٤/۰، المغني: ۲۲۲/۳، شرح الزركشي: ۵۲/۱.

 <sup>(</sup>۲) البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها ،
 رقم ۱۳۳۱ .

ومسلم ، كتاب الجنائز ، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه ، رقم ٩٦٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣٩/٣ ، نقلاً عن ابن المنير .

والغرق ، وصاحب الهدم ، والنفساء ، فَإِنَّهُم يَعْسَلُون ، ويصلَّى على عليهم ، لا نعلم فيه خلافًا ، إِلاَّ ما يحكي عن الحسن : لا يصلَّى على النفساء لأنَّها شهيدة » (١) .

<sup>(</sup>١) المغني : ٢٧٦/٣ .

# الفصل الرابع

كمكم الإنفهائ في العدو

العمليات الجمتههادية المعاصرة >

وفيه مقدمة وأربعة مباحث

- **المبحث الأوّل:** في ماهية هذه العمليات ، وصورها .
- **المبحث الثّاني:** أقوال أهل العلم المعاصرين في الانغماس في العدو
  - (العمليات الاستشهادية).
- **البحث الثالث:** الأدلة الشرعية على الانغماس في العدو
  - (العمليات الاستشهادية).
- البحث الرابع: الإشكالات الواردة على جواز الانغماس في العدو
  - (العمليات الاستشهادية) ، والإجابة عنها .

# حمل الانفهادية العدو ( العمليات الاهتذافة )

الحكم على العمل الفدائي ، أو المحاطرة بالنّفس أنّه من قبيل الاسشهاد المبرور ، وبيع النّفس الله تعالى ، يعني أن القائم به من الشهداء الذين تنطبق عليهم أحكام شهداء المعركة .

أمّا الحكم عليه بأنه من قبيل الانتحار المحظور ، وقتل النّفس المحرّم فإنّ ذلك يعني أن صاحبه قاتل لنفسه ، فيكون كسائر الموتى في الغسل والتكفين ، على خلافٍ في جواز الصلاة عليه (') .

<sup>(</sup>١) قاتل نفسه اختلف العلماء في حكم الصلاة عليه على أقوال:

القول الأوَّل: أنَّه لا يصلّى عليه بحال ، لا الإمام ولا غيره ، وهذا مذهب الأوزاعي . القول الثَّاني : أنَّه يصلّى عليه الإمام وغيره ، فهو كسائر موتى المسلمين . وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، والظاهر من كلام المالكية .

القول النّالث: أنّه لا يصلّي عليه الإمام ومن ساواه في الفضل ، ويصلّي عليه سائر النّاس . وهذا مذهب الإمام أحمد ، ولعلّه \_ وا لله أعلم \_ أقرب الأقوال إلى السنّة ، لما روى حابر بن سمرة ، قال : « أتي النّي النّي الله برحل قتل نفسه بمشاقص ، فلم يصلّ عليه » . رواه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ، رقم ٩٧٨ . قال ابن قدامة : وروي أنّه أمر بالصلاة على قاتل نفسه . انظر في هذا كلّه : المغني : ٣/٤٠٥ ، حاشية ردّ المحتار : ٢١١/٢ ، شرح الزرقاني : ١٠٧/١ ، شرح منتهى الإرادات : ٣٦١/١ .

وما يسمى بـ « العمليات الاستشهادية » المعاصرة ـ وهي من جنس العمل الفدائي ـ من الوقائع الّتي جــدّت في هـذا الزمـان ، وقـد أفـردت بمؤلفات خاصة ، وكُتب فيهـا عـدّة بحـوث ومقـالات ، ونشـرت فيهـا عدّة فتاوى (۱) .

وحيث إن هذه المسألة لها تعلّق بالبحث ، وكان من لوازم كتابة البحوث الجامعية ذكر رأي الباحث ، فإنني سأدلي بدلوي مع الدلاء ، وأذكر خلاصة ما بدا لي فيها ، وإن كنت لا أرى في نفسي الأهليّة لذلك ، ولكني استوهب مَنْ بيده الخيرُ كلّه ، واستمدّ من فضله ، فإنّه العزيز الوهّاب .

على أنني سوف اقتصر في دراستي هذه على أصل هذه المسألة ، بغض النظر عن التطبيقات الواقعة في بعض البلاد الإسلامية ، لأنّ

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك كلّه: كتاب «العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي »، نواف هايل تكروري ، و «العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها »، للعميد محمّد سعيد غيبه ، و «موسوعة الفداء في الإسلام »، أحمد الشرباصي ، و «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية »، الدكتور محمّد خير هيكل: ١٣٩٩/٢، و «الجهاد والفدائية في الإسلام »، حسن أيوب ، ص١٥٧، و «الجهاد في سبيل الله »، محمود شاكر ، ص١٣١، وكتاب «تبصير الفؤاد بحكم عمليات الاستشهاد ، أو إتحاف العباد عما تيسّر من فقه الجهاد »، عبدالفتاح ابن عبدالسميع بركات ، و «الثمرات الجياد في مسائل فقه الجهاد »، عبدالفتاح ابن عبدالسميع بركات ، و «تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد »، سعيد عبدالعظيم ، ص٢٠٢ ، محلّة المجتمع ، و «تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد »، سعيد عبدالعظيم ، ص٢٠٢ ، محلّة الإسلامية ، العدد (٢٢٤٦) ، ذو الحجّة ١٤١٧ هـ ، ص٢٤ ، محلّة الرسالة الإسلامية ، العدد (٢٣٤) ، جادى الأولى ، ١٤١٠ هـ ، ص٢٤ ،

العلماء الذين يفتون بجواز مثل هذه العمليات يشترطون لذلك: حصول المصلحة للمسلمين من العمليات ، وهذه المصلحة التي اشترطها العلماء لا يقدرها حق قدرها إلا من حضر الصف من العلماء المجاهدين ، قال ابن تَيْمِيَّة ـ رحمه الله ـ : « ... ولهذا كان الجهاد موجبًا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم ، كما دل عليه قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَالَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلُنَا ﴾ (١) . فحعل لمن حاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ، ولهذا قال الإمامان عبدا لله بن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهما : إذا اختلف النّاس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر ، فإنَّ الحق معهم ، لأنّ الله يقول : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (١) .

وقال في موضع آخر: «والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين، فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا» (٣).

<sup>(</sup>١) العنكبوت : الآية ( ٦٩ ) .

<sup>(</sup>۲) محموع فتاری ابن تَیْمِیَّة : ۲/۲۸.

 <sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تُيْمِيَّة ، للبعلي ، ص ٣١١ .

# المبكث الأهل

#### في ماهية هذه العمليات ، وصورها

العمليات الّي نحن بصدد بحثها لبيان الحكم الشرعي فيها هي صورة حديدة لمقاومة العدوّ ومواجهته ، سمحت بها الوسائل القتالية الحديثة ، الّي لم تكن معروفة من قبل (۱) .

وحيث أن الحكم على الشيء فرع من تصوّره ؛ فإِنَّ من صور هذه العمليات ما يلي :

ا ـ أن يملأ المجاهد حقيبته أو سيارته ، ثُمَّ يقتحم على تجمَّع العـدوّ ويفجّر نفسه (۲) .

٢ - أن يقوم الطيّار المجاهد بإسقاط طائرته على ثكنةٍ من ثكنات العدوّ لقتلهم ، أو يسقطها على هدف عسكري حيوي بالنسبة للعدوّ لتدميره .

٣ ـ أن يقود المجاهد زورقًا مليئًا بالمتفجّرات ، ثُمَّ يقصـد بـه سـفينة العدوّ ويرتطم بها ، ويفجّر الزورق ليغرق السفينة .

ومن المعلوم أنّه في هذه الصورة يكون القائم بهذه العملية من أوّل القتلى ، ومن هنا قد يقع الإشكال في حواز مثل هذه العمليات ، كما سيأتي بيانه ـ إن شاء الله ـ .

<sup>(</sup>١) العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ، نوّاف هايل ، ص٣٥ ـ ٣٦ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

ولا ريب أنّ في بعض هذه العمليات فاعلية كبيرة في تدمير العدوّ ، وشلّ حركته .

وثمّا يدل على ذلك ما حدث في العدوان الثلاثي (بريطانيا ، وفرنسا ، وإسرائيل ) على مصر ، حيث قام أحد طلاّب الكليّة البحرية عصر بقيادة زورق مليء بالمتفجرات ، واصطلم بالباخرة الفرنسية وفجّرها ، ممّا أدى إلى إغراقها ، وكانت تقلّ أكثر من ( ١٥٠٠ ) جندي (١).

وكذلك ما حدث في عام ١٤٠٣ هـ عندما اقتحمت شاحنة كبيرة مبنىً مكوّنًا من أربعة طوابق من الأسمنت المسلّح ، والَّذي كانت تستخدمه كتيبة المارينز الأمريكية مركز قيادة لها في لبنان ، وانفجرت الشاحنة بقوّة رهيبة حوّلت البناء إلى كومة من الركام ، وقتل ٢٤١ جنديًا من أكفأ جنود القوّات الأمريكية ، وكانت أكبر خسارة يتعرّض لها الأمريكيون في يوم واحد (٢).

وكذلك ما حدث في مقرّ الحاكمية العسكرية في صور عام ١٤٠٢ هـ، حيث تمّ تدمير مبنى الحاكمية المؤلّف من ثمانية طوابق تدميرًا كاملاً، بعمليّة استشهادية مشابهة للأولى، وقتل ٤٠٠ جندي إسرائيلي (٢).

<sup>(</sup>۱) العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها ، للعميد محمَّد سعيد غيبه ، ص ٢١ ـ ٢٢ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٢) كتاب « عن طريق الخداع » لمؤلفه فيكتور أوستروفسكي ، ص٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، بتصرّف .

 <sup>(</sup>٣) العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ، ص٣٩ ، بتصرّف .

# المبكت الناني

### أقوال أهل العلم المعاصرين في الانخماس في العدو (العمليات الاستشمادية)

هذه العمليات إذا قمام بها الجحاهدون ضدّ عدوّهم ، وكان فيها مصلحة للمسلمين ونفع ، وقهر للكافرين ونكاية ، فإنّها حائزة عند جمع من أهل العلم المعاصرين ، منهم :

الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين ـ حفظه الله ـ فقد أجاز مثل هذه العمليات ، فقال : «هذا الشاب الَّذي وضع على نفسه اللباس الَّذي يقتل ، أوّل من يقتل نفسه ، فلا شك أنّه هو الَّذي تسبّب في قتل نفسه ، ولا يجوز مثل هذه الحال إلاَّ إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام ، فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ، ونفع عظيم للإسلام كان ذلك جائزًا » (۱) .

٢ ـ المحدِّث محمَّد بن ناصر الدين الألباني (١) ـ رحمـه الله ـ ، فقد

<sup>(</sup>١) اللقاء الشهري ، رقم ٢٠ ، ص٧٤ .

<sup>(</sup>Y) هو: محدِّث النشَّام ، النشَّيخ العلاّمة محمَّد بن ناصر الدين ، أبو عبدالرَّحمن ، ويلقّب بالألباني ، ولد سنة ١٩١٤ م في مدينة أشقودره عاصمة ألبانيا ، كان من المهاحرين بدينه من ألبانيا إلى سوريا إبّان الحكم العلماني لتلك المنطقة ، اشتغل بعلم الحديث ، فأخرج مجموعة طيّبة نافعة من الكتب الحديثة ، من أهمّها : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، والسلسلة الصحيحة ، والضعيفة ، وصحيح الجامع

أجاز أصل هذه المسألة فقال : « العمليات الانتحارية الَّـــيّ تقــع اليــوم : أنا أقول في مثلها : تجوز ، ولا تجوز ...

وتفصيل هذا الكلام المتناقض ظاهرًا: أَنَّهَا تَحُوز في النظام الإسلامي، في الجهاد الإسلامي، الَّذي يقوم على أحكام الإسلام...

أمّا أن يأتي واحدٌ من الجنود كما يفعلون اليوم ، أو من غير الجنود وينتحر في سبيل قتل ( ٢ ، ٣ ، ٤ ) من الكفّار فهذا لا يجوز ، لأنّه تصرّف شخصي ليس صادرًا عن أمير الجيش ، وهذا التفصيل هو معنى قولنا : يجوز ولا يجوز » (۱) .

" والدكتور يوسف القرضاوي ، فقد قال : «إن هذه العمليات تعدّ من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله ، وهي من الإرهاب المشروع الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوتُ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو كُمْ ﴾ [الانفال/٢٠] ، وتسمية هذه العمليات (انتحارية) تسمية خاطئة ومضللة ، فهي عمليات فدائية بطولية استشهادية ، وهي أبعد ما تكون عن الانتحار ، ومن يقوم بها أبعد ما يكون عن نفسه من أحل نفسه من أحل نفسه ، وهذا يقتل نفسه من أحل دينه وأمّته ... » (٢).

الصغير وضعيفه ، وكذلك السنن الأربعة كلّها . توفي ـ رحمه الله ـ عــام ١٤٢٠ هــ . انظر : حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه ، محمَّد بن إبراهيم الشيباني .

<sup>(</sup>١) العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ، ص٨٥ ، ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) بحلّة فلسطين المسلمة ، العدد التاسع . نقلاً عن كتاب « العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي » ، ص١٠٦ ـ ١٠٧ .

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية \_ عضو الله عنه عبدا الله بن منيع \_ عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية \_ الذي أفتى بجوازها ، فقال : « لا شك أنّ العمليات الانتحارية في سبيل ا الله ، ضدّ أعداء الله ورسوله ، وأعداء المسلمين ، قُرْبَة كريمة يتقرّب بها المسلم إلى ربّه ، ولا شك أنّها من أفضل أبواب الجهاد في سبيل ا الله ، ومن استشهد في مثل هذه العمليات فهو شهيد إن شاء الله » (1) .

• حبهة علماء الأزهر ، فقد أصدرت بيانًا مُوثّقًا بالأدلة الشرعية ، خلصت فيه إلى حواز القيام بهذه العمليات الاستشهادية ، مؤكّدة أن من يقوم بها هم أفضل الشهداء عند الله (٢٠) .

الشَّيخ الدكتور عبدا لله عزّام (") \_ رحمه الله \_ فقد ذكر
 حديث: ( عَجِبَ رَبُنَا ﷺ مِنْ رَجُلِ غَزًا فِي سَبيلِ اللهِ فَانْهَزَمَ أَصْحَابَهُ ، فَعَلِمَ

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی و بحوث ابن منیع: ۱۸۰/۳.

 <sup>(</sup>۲) العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها ، محمَّد سعيد غيبه ، ص ٤٢ ـ ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) هو: الشهيد الدكتور عبدا لله عزّام ، أمير الجحاهدين العرب في أفغانستان ، ولد سنة ١٩٤١ م ، أحد العلماء الذين نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله ، نال شهادة الليسانس من كليّة الشريعة بجامعة دمشق عام ١٩٦٦ م ، والماحستير في أصول الفقه من حامعة الأزهر عام ١٩٧٧ م ، والدكتوراه في أصول الفقه من حامعة الأزهر عام ١٩٧٧ م ، درّس في الجامعة الأردنية ، وحامعة الملك عبدالعزيز بجدّة ، والجامعة الإسلامية بباكستان ، ثُمَّ تفرّغ للجهاد ، وألف فيه عدّة مؤلفات ، منها : «آيات الرَّحمن في حهاد الأفغان » ، و «كلمات من خط النّار الأول » . اغتيل من قبل أعداء الجهاد عام ١٩٨٩ م أثناء توجهه إلى صلاة الجمعة في مسجد الشهداء عن طريق عبوّة ناسفة أدت إلى قتله وقتل اثنين من أبنائه يرحمهم الله جميعًا . انظر : أعلام في دائرة الاغتيال ، صالح الجاسر ، ص١٨٠ - ١٨٢ .

مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتْى أَهَرِيقَ دَمُهُ ... » (١) ، وعلَّق عليه بقوله : « وهذا دليل أنَّه يستحبُّ للمسلم أن يجاهد ولو وحده ، ولو تيقَّن من القتل ، إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين ، ورفع لمعنوياتهم ، أو نكاية بأعدائهم ، وهذا دليل كذلك أنَّه يستحبّ للمسلم أن يقوم بعمليات انتحارية يتيقن فيها من الموت إن كان في ذلك مصلحة للإسلام ، وقد ثبت أن بعض الصَّحابة قد انغمسوا في صفوف الكفّار وكانوا وحدهم » (٢) .

سيأتي تخريجه ضمن أدلَّة أهل العلم في حواز الانغماس. (1)

إتحاف العباد في فضائل الجهاد ، ص٧٤ - ٧٥ . **(Y)** 

## المبكت النالت

## الأدلّة الشرعية على جواز الانخماس في العدو (العمليات الاستشمادية)

الَّذين أجازوا مثل هذه العمليات قاسوها على مسالة الانغماس (١) في العدو انغماسًا لا ترجى معه حياة ، وعلم يقينًا أنَّه يقتل أو غلب على ظنّه .

فهم قاسوا ما لم يَرِدْ حكمه في أقوال الشارع ـ وهي هذه العمليات ـ على حكم ما ورد حكمه ، ـ وهي مسالة الانغماس ـ والـتي أجازها جمهور أهل العلم إذا كان فيها نكاية بالعدو ، ومنفعة للمسلمين .

واستدلّ جمهور أهل العلم على جواز الانغماس بما يلي :

الانغماس: من الغمس ، يقال: انغمس فلان في العدوّ: إذا دخل فيهم وغاص.
 انظر: النهاية: ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>٢) بَخٍ بَخٍ : كلمة تقال عنــد المـدح والرَّضى بالشيء ، وتكرّر للمبالغة ، ومعناهـا تعظيم الأمر وتفخيمه . انظر النهاية : ١٠١/١ .

أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ : فَإِنْكَ مِنْ أَهْلِهَا . فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ (') فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَنْ أَنَا حَبِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَاذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةً طَوِيلَةً ، قَالَ : فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ » ('') .

قال النووي \_ في فوائد هذا الحديث \_ : « وفيه حواز الانغمار في الكفّار ، والتعرّض للشهادة ، وهو حائز بلا كراهة عند جماهير العلماء » (") .

قال ابن عبدالبر: «ليس في الحديث ما يدل على أن عمير بن الحمام حمل وحده على كتيبة الكفّار، ولو فعل ذلك كان حسنًا، وكانت مع ذلك له شهادة » (٤).

٢ ـ عن جابر بن عبدا لله \_ رضي الله عنهما \_ قال : ﴿ قَالَ رَجُلُّ :

قال الباحي: « يحتمل أن يكون حمل عمير هذا مع جماعة النّاس ، ويحتمل أن يكون انفرد بالحمل على جماعة المشركين ، وهذا حائز ، أن يحمل الرَّحل وحده على الكتيبة لاسيّما من علم من نفسه شدّة وقوّة ، وكان مع أصحابه من العدد ما يعلم أنّهم محتمون دونه . وقد روي عن مالك أنّه قال : يجوز للرحل إذا علم من نفسه قوّة وغناء أن يبرز إلى الجماعة ، ولا يكون له تهلكة ، وأمّا من كان رأس الكتيبة وعلم أنّه إن أصبب هلك من معه من المسلمين ، فالصواب له أن لا يتعرّض للقتال إلا أن يضطر إليه ، لإنّ في بقائه بقاء المسلمين » . المنتقى ، شرح الموطأ :

 <sup>(</sup>١) قَرَنِهِ: أي حَفَيته . النهاية : ٤/٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) أخرَحه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنّة للشهيد ، رقم ١٩٠١ .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم ، للنووي : ٤٦/١٣ .

<sup>(</sup>٤) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: ٢٩٧/١٤.

أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ ؟ قَالَ : فِي الْجَنْةِ ، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي الْجَنْةِ ، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ » (١) .

قال العراقي (٢) \_ في فوائد هذا الحديث \_ : « وفيه حواز الانغماس في الكفّار والتعرّض للشهادة ، وهـ و حائز لا كراهـة فيـه عنـد جماهير العلماء » (٢) .

" - عن أبي موسى الأشعري ﴿ قال - وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَـدُوِّ - : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللّهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أُخرَجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنّة للشهيد ، رقم ١٨٩٩ .

<sup>(</sup>٢) هو: الحافظ زين الدين ، أبو الفضل ، عبدالرحيم بن الحسين بمن عبدالرَّ همن بن أبي بكر بن إبراهيم ابن العراقي ، المصري ، الشَّافعيّ ، الإمام ، العلاّمة ، الحافظ ، ولد سنة ٥٧٧ هـ ، حدَّث وأملى وأفاد ، وتكلّم على العلل والإسناد ، ومعاني المتون وفقهها فأحاد ، من مصنفاته : « طرح التثريب في شرح التقريب » . انظر : الرد الوافر لابن ناصر الدين ، ص١٩١ .

<sup>(</sup>٣) طرح التثريب في شرح التقريب : ٢٠٧/٧ .

<sup>(</sup>٤) رثّ : الرَّث : الثوب الحَلق البالي . انظر : النهاية : ١٩٥/ - ١٩٦ .

<sup>(</sup>a) حَفْن : حفون السُّيوف : أغمادها ، واحدها حفن . النهاية : ٢٨٠/١ .

<sup>(</sup>٦) أُخرَحه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنّة للشهيد ، رقم ١٩٠٢ .

قال القاضي عياض (1) \_ في فوائد هذا الحديث \_ : «فيه حواز الاستقتال في الحرب ، ومنية الشهادة ، وحمل الإنسان وحده على الكفّار إن علم أنّهم يقتلونه في حملته تلك ، وليس هو من إلقاء اليد إلى التهلكة ، وقد فعله كثير من الصّحابة والسلف » (1) .

كُ عديت أنس بن مالك وهذه أنه لما انكم محركة أحد ، وفيه أنه لما انكشف المسلمون قال أنس بن النضر : «اللهم إنّي أعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمّا صَنَعَ هَوُلاءِ ، يَعْنِي صَنَعَ هَوُلاءِ ، يَعْنِي أَصْحَابَهُ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمّا صَنَعَ هَوُلاءِ ، يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّة وَرَبِ النَّضْ ، إِنِّي أَجدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحُدٍ ، قَالَ سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّة وَرَبِ النَّصْ ، إِنِّي أَجدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحُدٍ ، قَالَ سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ ، قَالَ أَنسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضَعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَة بِرُمْح ، أَوْ رَمْيَة بِسَهْم ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ وَتَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَة بِرُمْح ، أَوْ رَمْيَة بِسَهْم ، وَوَجَدُنَاهُ قَدْ وَتَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَة بِرُمْح ، أَوْ رَمْيَة بِسَهْم ، وَوَجَدُنَاهُ قَدْ وَتَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَة بِرُمْح ، أَوْ رَمْيَة بِسَهْم ، وَوَجَدُنَاهُ قَدْ وَتَلَ وَقَدْ مَثْلُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَةُ أَحَدٌ إِلا أُخْتَهُ بَبَنَانِهِ » (") .

<sup>(1)</sup> هو: القاضي أبو الفضل ، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي ، ولد سنة ٤٩٦ هـ ، كان إمام وقته في الحديث وعلومه ، عالمًا بالتفسير وجميع علومه ، فقيهًا أصوليًا ، عالمًا بالنحو واللغة ، وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم ، من مصنفاته : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، مشارق الأنوار على صحاح الآثار في تفسير غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم . توفي سنة ٤٤٥ هـ . انظر التعريف بالقاضي عياض لولده محمدً ، والديباج المذهب ، لابن فرحون ، ص١٦٨ ، ومعجم المؤلفين : ١٦/٨ .

<sup>(</sup>Y) [ كمال المعلم بفوائد مسلم: ٢/٤/٦ .

 <sup>(</sup>٣) أُحرَجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب قول الله ﷺ : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ ، رقم٥ ٢٨٠ .

قال ابن حجر: «وفي قصّة أنس بن النَّضْر من الفوائد: جواز بذل النّفس في الجهاد، وفضل الوفاء بالعهد ولو شقّ على النّفس حتَّى يصل إلى إهلاكها، وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة» (۱).

و قصة جعفر بن أبي طالب ﷺ في معركة مُؤْتة (٢) «حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرَاءَ ، فَعَقَرَهَا (٢) ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ » (٤) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ٢٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) مُؤْتَة : بالضم ، ثُمَّ واو مهموز ساكنة ، وتاء فوقها نقطتان . وبعضهم لا يهمزه : قرية من قُرى البُلقاء في حدود الشَّام ، وقيل : إِنَّها من مشارفِ الشَّام ، على اثني عشر ميلاً من أُذْرُح ، بها قَبْرُ حعفر بن أبي طالب ، وزيد بن حارثة ، وعبدا لله بسن رواحة ، على كل قبر منها بناء منفرد . مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، للبغدادي : ٣/ ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) العقر: أصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه: أي قطعوا إحدى قوائمه ثُمَّ نحروه، ويفعل ذلك بــه كيــلا يشرد عند النحر. النهاية: ٣/١٧٦ ـ ٢٧٢ ، بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) أخرَحه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب في الدابة تعرقب في الحرب ، رقم ٢٥٧٣ ، وقال : هذا الحديث ليس بالقوي . قال أحمد شاكر : «هكذا قال أبو داود ، ولا أدري لماذا هو ليس بالقوي ؟ الحديث رواه أبو داود من طريق محمَّد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبدا لله ، وصرّح ابن إسحاق بسماعه من يحيى بن عباد ، وهو كذلك في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق ، وكذلك نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ : ٢٤٤/٤ عن السيرة لابن إسحاق ، ولم يذكر له علّة ، فماذ بعد ذلك ؟ والإسناد صحيح لا علّة فيه » . مختصر سنن أبي داود : ٣٩٧/٣ .

قال عبدا لله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : «كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى ، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ » (١) .

وفي رواية : ﴿ فَعَدَدْتُ بِهِ حَمْسِينَ : يَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ ، لَيْـسَ مِنْهَـا شَيْءٌ فِي دُبُرهِ ، يَعْنِي فِي ظَهْرهِ ﴾ (٢) .

قال الخطابي (٢) ـ معلّقًا على قصّة جعفر ـ : ( هذا يفعله الفارس في الحرب إذا أرهق ، وأيقن أنَّ ه مغلوب ، فينزل ويجالد العدوّ راجلاً ، وإنّما يعقر فرسه لئلا يظفر به العدوّ ، فيقوى به على قتال المسلمين » (٤) .

قال ابن رشد: « ... وأمّا إذا كان في صفّ المسلمين وأراد أن يحمل على الجيش من العدوّ محتسبًا بنفسه على الله ، ليقوي بذلك نفوس المسلمين ، ويلقي الرعب في قلوب المشركين ، فمن أهل العلم

<sup>(1)</sup> أُخرَجه البخاريّ في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب غزوة مؤتة من أرض الشَّام ، رقم ٢٦١ ك .

 <sup>(</sup>۲) أُخرَجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب غزوة مؤتة من أرض الشّام ،
 رقم ۲۲۰ ٤ .

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام أبو سليمان ، حَمَّد بن محمَّد بن إبراهيم الخطابي ، ينتهي نسبه إلى زيد ابن الخطاب أخي عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ ، ولد سنة ٣١٩ هـ ، من كبار المحدَّثين ، من تصانيفه : معالم السنن في شرح كتاب السنن ، لأبي داود ، وشرح صحيح البخاري ، وغريب الحديث . توفي سنة ٣٨٨ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ٣١٨/٢ ، ومعجم المؤلفين : ٢١/٢ .

 <sup>(</sup>٤) معالم السنن ، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري : ٣٩٧/٣ .

من كرهه ورآه ممّا نهي الله عنه من الإلقاء إلى التهلكة ، لقول الله ﷺ : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التُّمْلَكَةِ ﴾ ، وتمن روي ذلك عنه عَمْرو بن العاص ، ومنهم من أحازه واستحبّه لمن كانت به قوّة عليه ـ وهـو الصحيح ـ ، وروي أن جعفر بن أبي طالب ﷺ، حين لاحمه (١) القتــل يــوم مؤتــة ، اقتحم عن فرس له شقراء ، ثُمَّ عرقبها ، وقاتل حتَّى قتل ، فلم ينكر ذلك عليه من كان معه من بقيّة الأمراء وسائر الصَّحابة ، ولا أنكره النَّبِي عليه ، إذ لا شكَّ في تناهي علم ذلك إليه ، ولا نهى المسلمون عن مثل ذلك ، فدل على أن ذلك من أجل الأعمال ، وأن الثواب عليه أعظم الثواب » <sup>(۲)</sup> .

٣ ـ وفي حديث سلمة بن الأكوع ﷺ الطويل في قصّــة غزوة ذي قَرَد (٣) أَنَّه قابل المشركين وحده ، ولحقه الأخرم الأسدي وأبو قتادة الأنصاري \_ رضى الله عنهما \_ ، وعندما حذّر سلمة بن الأكوع الأحرمَ الأسدي ، قال له الأحرم : يَا سَلَمَةُ ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَـقٌ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلا تَحُـلْ يَيْنِي وَيَيْنَ

قال ابن الأثير : في حديث جعفر الطيّار « أنَّه أحد الراية يومَ مؤتة فقاتل بها حتَّمي (1) ألحمه القتال » ، يقال : ألحم الرَّحل واسْتلْحَم ، إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا ، وألحمه غيره فيها . ولُحِمَ ، إذا قَتِل ، فهو مُلْحومٌ ولحيم . النهاية : ٢٣٩/٤ .

البيان والتحصيل: ٢/٤/٥ ـ ٥٦٥ . **(Y)** 

قَرَد : بالتحريك . ذو قرد : ماء على ليلتين من المدينة ، بينها وبين حيــبر ، حـرج (4) إليه النِّبي ﷺ في طلب عبينة بن حِصْن ، حين أغار على لقاح رسول الله ﷺ ، وهو معدود في الغزوات . مراصد الاطلاع ، للبغدادي : ١٠٧٦/٣ ـ ١٠٧٧ .

الشُّهَادَةِ ، قَالَ : فَحَلَّايْتُهُ فَالْتَقَى هُوَ وبعض المشركين ، فقُتِل ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذكر القاضي عياض من فوائد هذا الحديث: « حواز الاستقتال في سبيل الله تعالى ، وطلب الموت ، وإلقاء الإنسان نفسه في غمرات الحروب والعدد الكثير من العدو كما فعل الأخرم وسلمة » (٢٠) .

وقال ابن النحّاس: « في هذا الحديث الصحيح الثابت أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده ، وإن غلب على ظنّه أنّه يقتل ، إذا كان مخلصًا في طلب الشهادة ، كما فعل الأخرم الأسدي على ، ولم يعب النّبي في ذلك عليه ، ولم ينه الصّحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله ، فإنّ النّبي مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدّم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ، ولم يتأن إلى أن يلحق به المسلمون ... وفي طلب سلمة انتخاب مائة من الصّحابة ليلقى بهم الكفّار دليل واضح على أن الكفّار كانوا جمعًا ، وإلا لم يستدع الحال أن يتوجّه إليهم مائة من الصّحابة منتخبين ، ولم أرْ من ذكر هذا الحديث في هذا الباب ، وهو أوضح من كلّ دليل واضح ، وا الله أعلم » (\*)

٧ - عن ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ( عَجبَ ( )

ختصرًا من صحيح مسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزوة ذي قرد وغيرها ، رقم١٨٠٧ .

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم: ٢٠٠٠/٦.

<sup>(</sup>٣) مشارع الأشواق: ١/٩٣٥ - ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) العجب صفة ثابتة لله عَلَىٰ ، وهي من صفات الأفعال الاختيارية ، حاءت

رَبُنَا عَرُ وَجَلُ مِنْ رَجُلِ غَرًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَانْهَزَمَ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أَهْرِيقَ دَمُهُ ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ : انْظُرُوا إلَى عَبْدِي رَجَعَ رَجْعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَشَفَقَةً مِمًا عِنْدِي ، حَتَّى أَهْرِيقَ دَمُهُ » (() .

قال ابن النحاس: « لو لم يكن في الباب إِلاَّ هذا الحديث الصحيح لكفانا في الاستدلال على فضل الانغماس » (٢٠).

النصوص الشرعية بإثباتها لله سبحانه ، ومذهب أهل السنّة الإيمان بها كما حاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل . انظر : الروضة الندية شـرح العقيـدة الواسطية ، زيد بن فيّاض ، ص١٧٨ .

(۱) أُحرَجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب في الرَّحل الَّذي يشري نفسه ، رقم٢٥٣٦ ، وسكت عنه .

وصحّح إسناده أحمد شاكر كما في تعليقه على مختصر أبي داود : ٣٨٢/٣ .

كما أخرَجه الحاكم في المستدرك : ١١٢/٢ ، وقال : هـذا صحيح الإسـناد و لم يخرحاه ، ووافقه النَّهييّ .

ورواه الطّبرانيّ مطوّلاً في المعجم الكبير : ١٧٩/١٠ ، قـال الهيثمـي : إســـناده حسن . المجمع : ٢٥٥/٢ .

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/٧٩.

ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنَّة : ٢٤٩/١ .

وقال الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب: حديث حسن ، رحاله كلّهم ثقات ، رحال الصحيح ، غير أن عطاء بن السائب كان اختلط ، وقد روى عنه حمّاد في حالة اختلاطه أيضًا ، فلم يتميز لنا هل تلقّاه عنه في هذه الحالة أو قبلها ، وإنّما حسّنت الحديث لأنّ له شواهد .

(۲) مشارع الأشواق: ۳۲/۱ .

 ٨ - وفي حديث معاذ بن عفراء ﷺ عندما قال : « يا رسول الله ! ما يضحك (١) الربّ من عبده ؟ قال: غمسه يده في العدق حاسرا (١) . قال : فألقى درعًا كانت عليه ، وقاتل حتَّى قتل ﷺ » (٣) .

٩ ـ وروى الشَّافعيّ أن رجلاً من الأنصار تخلُّف عن أصحــاب بـعُر مَعُونَةً ، فرأى الطير عكوفًا على مقتلة أصحابه ، فقال لعمرو بن أميّـة : سأتقدّم على هؤلاء العدو فيقتلوني ، ولا أتخلّف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ، ففعل ، فقُتل ، فرجع عَمْرو بن أميّة فذكر ذلك للنبي للله ، فقال فيه قولاً حسنًا ، ويقال : قال لعمرو : فهلاً تقدّمت فقاتلت حتًى تقتل ؟ (١) .

وفي رواية في الطبقات : أن الَّذي بقى هـو المنـذر بـن عَمْـرو ﷺ ، وقال له المشركون: إن شئت آمناك ، فأبى ، وأتى مصرع حرام

الضحك صفة ثابتة لله ﷺ ، وهي من صفات الأفعال الاحتيارية ، حاءت (1) النصوص الشرعية بإثباتها لله سبحانه ، ومذهب أهل السنَّة الإيمان بها كما حاءت من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تمثيل . انظر : الروضة النديـة شـرح العقيـدة الواسـطية ، زید بن فیّاض ، ص۱۷۸ .

الحاسر : هو الَّذي لا دِرْعَ عليه ولا مِغْفر . النهاية : ٣٨٣/١ .  $(\Upsilon)$ 

أُخرَحه ابن أبي شيبة في المصنّف : ٢٣٠/٤ . **(T**)

والبيهقي في السنن الكبرى: ٩٩/٩.

السنن الكبرى للبيهقى: ١٠٠/٩. **(£)** 

وبنحوه الطَّبرانيّ في حديث طويل ، في المعجم الكبير : ٣٥٦/٢٠ \_ ٣٥٨ . قـال الهيثمي : رحاله ثقات إلى ابن إسحاق . المجمع : ١٢٩/٦ .

وقد أجاز جمعٌ من الصَّحابة رأي هذه المسألة \_ الانغماس في العدوّ \_ .

• 1 - فعن مدرك بن عوف (\*) « أنَّه كان جالسًا عند عمر ﴿ فَلَا لَهُ لَا اللهُ يَا أُمِيرِ فَلَا رَجِلاً شَرَى نَفْسَه يَوم نَهَاوَنْد ، فقال : ذاك والله يَا أُمِيرِ المؤمنين خالي . زعم النّاس أنَّه ألقى بيديه إلى التهلكة . فقال عمر ﴿ كَذَب أُولئك ، بل هو من الَّذين اشتروا الآخرة بالدنيا » (°) .

<sup>(</sup>١) أعنق ليموت: أي أن المنيّة أسرعت به وساقته إلى مصرعه. النهاية: ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) هو: الحافظ العلامة البصري محمَّد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم ، يعرف بكاتب الواقدي ، أحد الحفّاظ الكبار الثقات المتحرّين ، كان كثير العلم ، كثير الكتب ، كتب الحديث والفقه والغريب . توفي سنة ٢٣٠ هـ . انظر : تذكرة الحفّاظ : ٢٠٥/٢ ، تهذيب التهذيب : ١٨٢/٩ .

**<sup>(</sup>٣)** طبقات ابن سعد : ٢/٢ ه .

<sup>(</sup>٤) هو: مدرك بن عوف البجلي ، مختلف في صحبته واتصال حديثه ، روى عنه قيس بن أبي حازم ، وقيس يروي عن كبار الصَّحابة ، ويروي مدرك هذا عن عمر ابن الخطاب ﷺ . الاستيعاب ، لابن عبدالبر : ٣٤٥٣ ـ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>a) السنن الكبرى للبيهقي: ٩٦/٩.

والمصنّف لابن أبي شيبة : ٣٠٣/٥ .

قال ابن حجر: « وروى ابن حوير وابن المنفر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال: إني لعند عمر ، فقلت: إنّ لي حارًا رمى بنفسه في الحرب فقتل. فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة ، فقال عمر: كذبوا ، لكنّه اشترى الآخرة بالدنيا ». فتح الباري: ٣٣/٦.

١١ - وقال رحل للبراء بن عازب الله : « أحمل على الكتيبة بالسيف في ألف ، من التهلكة ذاك ؟ قال : لا ، إِنَّمَا التهلكة أن يذنب الرَّحل ثُمَّ يلقي بيديه ، ثُمَّ يقول لا يغفر لي » (١) .

1 ٢ - وكذلك قال أبو أيوب الأنصاري فله ، فعَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التَّجِيبِيِ (٢) قَالَ : « كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنَ الرُّومِ ... فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ ، حَتَّى دَخَلَ مِنَ الرُّومِ ... فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ ، حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ ، فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا : سُبْحَانَ اللَّهِ يُلقِي بِيدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ! فَقَامَ أَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأُوّلُونَ هَذِهِ الآيةَ هَذَا اللهُ التَّاوُيلَ ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَت هَذِهِ الآيةَ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللهُ الإسلامَ وَكُثُرَ نَاصِرُوهُ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ أَنْولَ اللهُ عَلْ أَنْولَ اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى نَبيهِ عَلَى نَبيهِ عَلَى نَبيهِ عَلَى يَرُدُ اللهُ عَلَى نَبيهِ عَلَا يَا لَلهُ عَلَى نَبيهِ الْمُونَ اللهُ عَلَى نَبيهِ عَلَى نَبيهِ عَلَى نَبيهِ عَلَى نَبيهِ عَلَى نَبيهِ عَلَى نَبْهِ عَلَى نَبِهُ عَلَى نَبِهُ عَلَى نَبِهِ عَلَى نَالِهُ عَلَى نَبِهِ عَلَى نَا اللهُ عَلَى نَالِهُ عَلَى نَالِهُ عَلَى نَبِهِ عَلَى نَالِهُ عَلَى نَالِهُ عَلَى نَالِهُ عَلَى نَالِهُ إِلَا لَلْهُ عَلَى نَالِهُ اللهُ عَلَى نَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي: ٩/٥٤.

قال ابن حجر: « وحاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرَحه ابن حرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق ، قال : قلت للبراء : أرأيت قول الله ﷺ : ﴿ وَلاَتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ هــو الرَّحــل يحمــل علــى الكتيبة ، ... » . فتح الباري : ٣٣/٨ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>Y) هو: أسلم بن يزيد ، أبو عمران التَّحييّ المصري ، روى عن أبي آيوب ، وعقبة ابن عامر ، وأمّ سلمة ، وغيرهم ، وهو من الثقات . انظر : تهذيب التهذيب : 1/٥/١ ، وتقريب التهذيب ، ص١٠٤ .

عَلَيْنَا مَا قُلْنَا ﴿ وَأَهِْقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ : الإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالُ وَإِصْلاحِهَا وَتَرْكَنَا الْغَـزْوَ . فَمَـا زَالَ أَبُـو أَيُّوبَ شَاخِصًا (') فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ " (') .

أمّا التعرّض للموت في القتال ، وعدم الأحذ بالرحصة \_ وهـذا مـن حنس الانغماس في العدوّ \_ فالآثار في ذلك كثيرة ، منها :

ا عن ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال لأحيه زيد بن الخطاب يوم أحدٍ: «خُذْ دِرْعي هذه يا أحي ، فقال له : إني أريدُ من الشهادة مثل الذي تريد ، فتركناها جميعًا » (٢) .

٢ ـ وعن أنس بن مالك ﷺ أنَّه « أتى ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ (١٠)

<sup>(</sup>١) شَاحِصًا: أي مسافرًا. النهاية: ٢/١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) التّرمذيّ في كتاب تفسير القرآن ، باب « ومن سورة البقرة » ، رقم۲۹۷۲ ، وقال :
 هذا حديث حسن صحيح غريب . واللفظ له .

كما أخرج بنحوه أبو داود في كتــاب الجهـاد ، بـاب في قولـه تعــالى : ﴿ وَلاَتُلْقُوا بِأَتِدِيكُمْ إِلَى التَّمَّلُكَةِ ﴾ ، رقم ٢٥١٢ ، وسكت عنه .

وكذا الحاكم في المستدرك : ٢٧٥/٢ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه ، ووافقه النَّهييّ .

كما أُحرَحه البيهقي في السنن الكبرى : ٩٩/٩ .

 <sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط للطبراني ، رقم ٢٩٦٥ ، قال الهيثمي : رواه الطبراني ، ورحاله
 رحال الصحيح . المجمع : ٢٩٨/٥ .

كما أُحرَج بنحوه ابن سعد في طبقاته : ٣٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) حسر: أي كشف. النهاية: ٣٨٣/١.

عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ ، فَقَالَ : يَا عَمِّ مَا يَخْبِسُكَ أَنْ لا تَجِيءَ ؟ قَالَ : الآنَ يَا ابْنَ أَخِي ، وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ - يَعْنِي مِنَ الْحَنُ وطِ - ثُمَّ جَاءَ فَحَلَ يَ الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : هَكَذَا عَنْ وَجُلَسَ . فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : هَكَذَا عَنْ وَجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ ، مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَوَّذْتُمْ أَقْرَانَكُمْ (١) » (١) .

قال ابن حجر ـ في هذا الحديث ـ : «قال المهلّب وغيره فيه حواز استهلاك النّفس في الجهاد ، وترك الأخذ بالرخصة ، والتهيئة للموت بالتحنّط والتكفين . . » (٢) .

٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَفُودَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ (أُ قَالَ : مَن يَرُدُهُمْ عَنْ وَلَهُ الْجَنْةُ ، أَنْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنْةِ ؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ : مَن يَرُدُهُمْ عَنْ وَلَهُ الْجَنْةُ ، أَنْ هُو رَفِيقِي حَتَّى قُتِلَ ، فَمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ : مَن يَرُدُهُمْ عَنْ وَلَهُ الْجَنْةُ ، أَنْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنْةِ ؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْصَاحِبَيْهِ : مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا » (٥) . قُتِلَ السَّبْعَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْصَاحِبَيْهِ : مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا » (٥) .

<sup>(</sup>١) القِرْن : بالكسر : الكُفْء والنّظير في الشجاعة والحرب ، ويجمع على أقران . النهاية : ٤/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه البخاريّ في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب التحنّط عند القتال ، رقم ٢٨٤ .

**<sup>(</sup>٣)** فتح الباري : ٦٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) رهقوه : أي دنو منه وغشوه . النهاية : ٢٨٣/٢ .

مسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة أحد ، رقم ١٧٨٩ .

وقد أخرج هذا الحديث البيهقي (١) في سننه (٢) ، وترجم له بقوله : « باب من تبرّع بالتعرّض للقتل رجاء إحدى الحسنيين » (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين الشّافعيّ ، ولد بنيسابور سنة ٣٨٤ هـ ، من كبار فقهاء الشافعية ، ومن كبار المحدّثين ، قال إمام الحرمين : «ما من شافعيّ إلا وللشافعيّ عليه مِنّة ، إلا البيهةي ، فإنَّ له المنّة على الشافعي نفسه ، وعلى كلّ شافعيّ ، لما صنّف من نصرة المذهب ، ومناقب الثنّافعيّ » ، عمل كتبًا لم يسبق إلى تحريرها ، منها : الأسماء والصفات ، والسنن الكبرى ، وشعب الإيمان ، ودلائل النبوة ، وغيرها . توفي سنة ٤٥٨ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ : ١١٣٢/٣ ، طبقات الشافعية ، لابن هداية الله ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى: ٤٣/٩ \_ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) هو: العلامة الحافظ شيخ الإسلام ، أبو محمَّد الهلالي الكوفي ، محدِّث الحرم ، ولمد سنة سبع ومائة ، كان إمامًا ، حجّة ، حافظًا ، واسع العلم ، كبير القدر . قال الشَّافعيّ : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . حجّ سبعين سنة . توفي سنة ١٩٨ هـ . تذكرة الحفّاظ : ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٥) خُنِيُّ بتشديد الباء: جمع حاثٍ ، وهو الَّذي يجلس على ركبتيه . النهاية: ٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد: ٤٦/٢.

#### أقوال أهل العلم في مسألة الانخماس في العدو

ا عال محمّد بن الحسن الشيباني ـ رحمه الله ـ : « لا بأس بأن يحمل الرَّحل وحده وإن ظنّ أنَّه يقتل إذا كان يرى أنَّه يصنعُ شيئًا يَقتلُ أو يَجرحُ أو يَهزمُ » (') . « فأمّا إذا كان يعلم أنَّه لا ينكي فيهم ، فإنّه لا يحلّ له أن يحمل عليهم » (') . قال السرخسي ـ معلّقًا ـ : « لأَنَّه لا يحصل بحملته شيء ممّا يرجع إلى إعزاز الدين ، ولكنه يقتل فقط . وقد قال الله تعالى : ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ » (') .

٧ ـ قال عبدالملك بن حبيب (١) \_ رحمه الله \_ : « ولا بأس أن يحمل الرَّجُلُ وحْدَهُ على الكتيبة وعلى الجيش إذا كان ذلك منه لله ، وكانت فيه شجاعة وجلد وقوة على ذلك ، وذلك حسن جميل لم يكرهه أحد من أهل العلم ، وليس ذلك من التهلكة .

وإذا كان ذُلك منه للفخر والذكر فلا يفعل وإن كانت به عليه قوّة .

وإذا لم يكن به عليه قوَّةٌ فـلا يفعـل وإن أراد بـه الله ، لأَنَّـه حينتــنــــ يلقى بيده إلى التهلكة » (°) .

<sup>(</sup>١) شرح كتاب السير الكبير ، لمحمد بن الحسن : ١٦٣/١ .

<sup>(</sup>٧) شرح كتاب السير الكبير: ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو مروان ، عبدالملك بن حبيب ، بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي ، الفقيه ، انتهت إليه رياسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى الأندلسي ، من مؤلفاته : « الواضحة » . انظر : المدارك : ٣٠/٢ ، الديباج ، ص١٥٤٠ .

<sup>(</sup>a) نقلاً من كتاب « قدوة الغازي » ، لابن أبي زمنين ، ص١٩٨٠ .

٣ - قال ابن العربي (١) \_ رحمه الله \_ بعد ذكره لعدة أقوال في حمل الرَّجل وحده على الجيش العظيم : « والصحيح عندي حوازه ، لأنّ فيه أربعة أوجه:

الأول: طلب الشهادة.

الثاني: وجود النكاية.

الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.

الرابع: ضعْفَ نفوسهم ، ليروا أنّ هذا صُنْعُ واحدٍ ، فما ظنّك بالجميع <sup>(۲)</sup> » <sup>(۲)</sup> .

هو : محمَّد بن عبدا لله بن محمَّد بن عبدا لله بن أحمد ، المعروف بابن العربي ، (1) المعافري المالكي ، يكني أبا بكر ، إمام علاّمة ، حافظ ، متبحّر في العلـوم ، ختـام علماء الأندلس ، وآخر أثمتها وحفاظها ، من مصنفاته الكثيرة المفيدة كتاب « أحكام القرآن » ، و « عارضة الأحوذي » على كتاب الترمذي ، و « العواصم من القواصم » ، توفي سنة ٥٤٣ هـ . انظر : كتاب « الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لابن فرحون ، ص٢٨١ ، ووفيات الأعيان : ٢٩٦/٤ .

يروى أن المسلمين عندما غزو كابل حمل على العدو صلة بن أشيم وهشام بن **(Y)** عامر فصنعا بهم صنيعًا ضربًا ، وقتلاً ، فكسرا ذلك العدوّ . وقالوا : رحلان من العرب صنعا بنا هذا! فكيف لو قاتلونا ؟! فأعطوا المسلمين حـاحتهم ، فقيـل لأبـي هُرَيْرة ﷺ : إن هشام بن عامر ـ وكان يجالســه ـ ألقى بيــده إلى التهلكــة ، وأخــبر حبره ، فقال أبو هُرَيْرة ﴿ وَ كُلُّ ، ولكنه التمس هذا الآية : ﴿ وَمِنَ النَّاسَ مَنْ يَشْرِي هَّسَهُ اتَّتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفَ الْعَبَادِ ﴾ [ البقرة / ٢٠٧ ] . الزهد ، لابس المبارك ، ص۲۹٦.

أحكام القرآن ، لابن العربي : ١٦٦/١ .

\$ \_ قال الغزالي (1) \_ رحمه الله \_ : « لا خلاف في أنّ المسلم الواحد له أن يهجم على صفّ الكفّار ، ويقاتل وإن علم أنّه لا نكاية لهجومه على الكفّار ، كالأعمى يطرح نفسه ولكن لو علم أنّه لا نكاية لهجومه على الكفّار ، كالأعمى يطرح نفسه على الصفّ ، أو العاجز ، فذلك حرام ، وداخل تحت عموم آية التهلكة . وإنّما جاز له الإقدام إذا علم أنّه يقاتل إلى أن يقتل ، أو علم أنّه يكسر قلوب الكفّار بمشاهدتهم جراءته ، واعتقادهم في سائر المسلمين أنّه يكسر قلوب الكفّار بمشاهدتهم جراءته ، واعتقادهم في سائر المسلمين قلّه المبالاة ، وحبّهم للشهادة في سبيل الله ، فتنكسر بذلك شوكتهم ... فإنّ المطلوب أن يُؤثر في الدين أثرًا ، ويفديه بنفسه ، فأمّا تعريض النفس للهلاك من غير أثرٍ فلا وجه له ، بل ينبغي أن يكون حرامًا ... » (٢) .

• قال ابن تَيْمِيَّة ـ رحمه الله ـ فيمن قال : أريد أن أقتل نفسي في الله : « هذا كلام مجمل ، فإنّه إذا فعل ما أمره الله به ، فأفضى ذلك إلى قتل نفسه ، فهذا محسن في ذلك ، كالذي يحمل على الصفّ وحده حملاً فيه منفعة للمسلمين ، وقد اعتقد أنّه يقتل ، فهذا حسن » (٣) .

واستدل ابن تَيْمِيَّة على جواز الانغماس في العدوّ بقصّة أصحاب الأحدود (<sup>1)</sup> ، فقال : « ... وفيها أنّ الغلام أمر بقتل نفسه لأجل

<sup>(1)</sup> هو: الإمام محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الطوسي ، الشَّافعيّ ، حجّة الإسلام ، ولد سنة ، ٥٥ هـ ، أصولي ، متكلّم ، من مؤلفاته : الوحيز في فروع الفقه الشَّافعيّ ، والمستصفى في أصول الفقه ، وإحياء علـوم الدين . توفي سنة ٥٠٥ هـ . انظر : طبقات الشافعية ، لابن هداية الله ، ص١٩٢ ، ومعجم المؤلفين : ٢٦٦/١١ .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين: ٢/٩٨ .

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن تَبْويَّة : ٢٧٩/٢٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجها مسلم في صحيحه ، وفيها أنّ الغلام قَالَ لِلْمَلِكِ : « إِنَّـكَ لَسْتَ بِقَـاتِلِي

مصلحة ظهور الدين ، ولهذا حوّز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صفّ الكفّار وإن غلب على ظنّه أنَّهم يقتلونه ، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين » (١) .

٣ - ونختم هذه الأقوال بقول ابن حجر الهيتمي " - رحمه الله - والذي وضّح فيه متى يجوز الانغماس في العدو فقال : « ... يشترط أن يعلم مريد القتال أنّه يبلغ نوع نكاية فيهم ، أمّا لـو علـم أنّه بمجرد أن يبرز للقتال بادروه بالقتل من غير أدنى نكاية فيهم فـلا يجوز له قتالهم حينئذ ، لأنّه يقتل نفسه من غير فائدة البتة ، فيكون عليه إثـم قاتل نفسه ، والله على أعلم » " .

<sup>(</sup>۱) فتاوى ابن تَيْمِيَّة : ٥٤٠/٢٨ . واحتجّ بحديث الغلام أيضًا : الشَّيخ ابن عثيمين في حواز مثل هذه العمليات . اللقاء الشهري ، رقم ۲۰ ، ص۷۶ .

 <sup>(</sup>٢) هو: الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
 الشافعي ، ولد سنة ٩٠٩ هـ . من مؤلفاته : تحفة المحتاج لشرح المنهاج . توفي
 سنة ٩٧٣ هـ . انظر : معجم المؤلفين : ١٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الكبرى الفقهية ، لابن حجر : ٢٢٢/٤ .

وقال في موضع آخر: إن « التوصل إلى قتل الحربي جائز ، بل محبوب بأي طريق كان هذا ، كلّه إن ظنّ سلامته ، أو قتله بعد إنكائهم ، أمّا لو غلب على ظنّه أنّ محرّد حضوره يؤدي إلى قتله أو نحوه ، من غير أن يلحقهم منه نكاية بوجه ، فحضوره حينتل في غاية الذم والتقصير ، فليمسك عنه ... » (۱) .

بعد ذكر الأدلة الشرعية ، وأقوال أهل العلم في مسألة الانغماس يتبيّن لنا أن العمليات الفدائية أو الاستشهادية إذا كان فيها إعزاز لدين الله ، ومصلحة للمسلمين ، وقهر للكافرين ، ونكاية بهم ، فهي من الجهاد المشروع .

<sup>(</sup>١) الفتاوى الكبرى الفقهية : ٢٥/٢ .

## المبكث الرابع

## الإشكالات الواردة على جواز الانخماس في العدو ( العمليات الاستشمادية ) ، والإجابة عنما

## الإشكال الأوَّل:

أن مثل هذه العمليات تفضي إلى تلف الأرواح والأحساد ، وقد حرّم الله على خرّم الله على خرّم الله على ذلك ، كما حرّم الأسباب المفضية إليه . والأدلة على ذلك كثيرة ، منها :

ا - قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَهْسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١) . فدلّت الآية على حرمة قتل الإنسان نفسه ، ويدخل في ذلك من يفحّر نفسه ، أو يسقط بطائرته ، ... لأنَّها أسباب مفضية إلى قتل النّفس .

٢ - قوله تعالى : ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَتِدِيكُمْ إِلَى التَّهَٰلُكَةِ ﴾ (٢) . فا لله سبحانه حرّم على الإنسان أن يتعاطى ما يوجب هلاكه .

عول النَّبي على: ((كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح ، فجزع ، فأخذ سكينًا فحز بها يده ، فما رقا (() الدم حتى مات ، قال الله تعالى ؛ بادرنى عبدى بنفسه ، حرَمت عليه الجنة () () .

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) رقاً: إذا سكن وانقطع. النهاية: ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أُحرَحه البخاريّ في صحيحه ، كتاب أحاديث الأنبياء ، بـاب مـا ذكـر عـن بـني إسرائيل ، رقم٣٤٦٣ .

٤ - إجماع أهل العلم على تحريم قتل النّفس ، فقد نقل ابن حزم الظاهري (١) - رحمه الله - ذلك فقال : « واتّفقوا أنّه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ، ولا أن يقطع عضوًا من أعضائه ، ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة » (١) .

#### الإجابة عن هذا الإشكال:

إنّ العمليات الاستشهادية إذا كان فيها مصلحة للمسلمين ، وإعزاز الدين ، وقهر الكافرين ، فإنّها من الجهاد المشروع ، لأنّ الله أجاز هلكة النّفس في هذا الموضع ، قال ابن حجر : « وليس من أعمال البرّ ما تبذل فيه النّفس غير الجهاد ، فلذلك عظم فيه الثواب » (٣) .

ولا حجّة لمن استدلّ بقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَفْسَكُمْ ﴾ على تحريم مثل هذه العمليات ﴿ لأَنَّه قال تلو الآية المذكورة: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا ﴾ (''). فقيده بذلك ، وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالمًا ولا معتديًا ، وقد أجمعوا على حواز تقحّم المهالك في الجهاد » ('').

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام أبو محمَّد عليّ بن أحمد بن سعيد ، أصله من فارس ، ولمد بقرطبة سنة ٣٨٤ هـ ، حافظ ، فقيه ، اعتمد مذهب داود بن عليّ الظاهري ، له عدّة مصنّفات حليلة نافعة ، منها : الحكّى ، مراتب الإجماع ، الفصل في الملل والنحل . توفي سنة ٤٧٩ هـ . انظر : وفيات الأعيان : ٣٢٥/٣ ، معجم المولفين : ٢٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) مراتب الإجماع ، لابن حزم ، ص١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٤٠/٦ ، نقلاً عن ابن بطّال .

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية (٣٠).

 <sup>(</sup>a) فتح الباري: ٣٣١/١٢ ، نقلاً عن المهلّب .

كما أننا لا نسلم بأن قتل الإنسان نفسه على هذا الوجه من قتل النفس المحرّم ، لأنّه لا يقصد بذلك إتلافها ، وإنّما المقصود هو قهر الكفّار والنكاية بهم ، وهذا قصد موافق لمقاصد الشريعة الّي فيها حفظ الدّين ، وإذا كان القصد موافقًا للشرع فإنّ القاعدة تنصّ على أن «الأمور بمقاصدها» (۱) ، فيجوز هذا الفعل ، لصحّة مقصده شرعًا ، ولأنّ قتل النّفس في هذه الحالة ليس مقصودًا لذاته ، وإنّما يقع من ضرورة الوجود ، فاغتفر ذلك لحصول المصلحة الكبرى من النكاية بالعدوّ وقهرهم .

#### الإشكال الثَّاني :

إنّ ما أحازه العلماء في مسألة الانغماس ، يختلف حكمه في العمليات الاستشهادية ، لأنّه في مسألة الانغماس يتسبب في قتل نفسه ، ويكون قتله بيد الكفّار ، أمّا في العمليات الاستشهادية فإنّه يباشر قتل نفسه بيده .

### الإجابة عن هذا الإشكال:

إن الإنغماس في العدو انغماسًا لا ترجى معه حياة أو نجاة هو من قتل النّفس بالتسبب ، حيث أنّه نصب نفسه في محل يقتضي قتلها وإتلافها ، وقد ذهب الجمهور (٢) إلى أن قتل الغير بالتسبب يأخذ حكم قتله بالمباشرة .

<sup>(1)</sup> انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص٣٨.

 <sup>(</sup>۲) مواهب الجليل: ۲۳۲/٦، شرح الزرقاني على مختصر خليل: ۹/۸، مغني المحتاج: ۲٤٤/۸، المغني: ۲۵۰/۱۱، ۱۸بدع: ۲٤٤/۸، المخني: ۲۱/۵۰۱، المجتاج: ۲۶۲/۸، المغني: ۲۱/۵۰۱، المجتاح: ۲۵۰/۱۱

ورجّح شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة ـ رحمه الله ـ في مسألة الإكراه على القتل أن المتسبب كالفاعل ، فقال : « فليس لأحد أن يقتل غيره ليحيي هو نفسه ، بل هذا ظلم وعدوان ، وهو موجب للقود على المكره والمكره في مذهب أحمد ، والمشهور في مذهب الشَّافعيّ لاشتراكهما في الفعل ، هذا بالمباشرة المحرّمة ، وهذا بالتسبب المفضى إلى الفعل غالبًا ... » (١) .

ونصوص الشرع دلّت على أنّ من تسبب في قتل نفسه فهـ و كمـن قتلها ، ومن ذلك :

ا ما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ : ﴿ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلاسِلِ ( ) فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ ، فَرَحَمْتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصَّبْحَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي ﴿ فَالَا نَقَالَ : يَا عَمْرُو صَلَيْتَ بِأَصْحَابِكِ وَأَنْتَ جُنُبُ ؟ . فَأَخْبَرْ أَنَهُ بِاللَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ وَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَهْسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَلَا تَقَلُ شَيْعًا » ( ) .

وما بعدها ، كشاف القناع : ٥٠٧/٥ ، وما بعدها ، وانظر التشريع الجنائي ، لعبدالقادر عودة : ١٣٥/٢ .

<sup>(</sup>١) الاستقامة: ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٢) السلاسل: ماء بأرض حُذام ، سمّيت به غزوة ذات السلاسل ، وضبطها ابن الأثير بالضم « السُّلاسل » ، وضبطها عبدالمؤمن بن عبدالحق بالفتح « السُّلاسل » . انظر : النهاية : ٣٨٩/٢ ، مراصد الاطلاع : ٧٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ، رقم٣٣٤ ، وسكت عنه .

قال ابن تَيْمِيَّة ـ رحمه الله ـ ـ : « فهذا عَمْرو قد ذكر أن العبادة المفضية إلى قتل النّفس بلا مصلحة مأمور بها ، هي من قتل النّفس المنهي عنه ، وأقرّه النَّبي ﷺ على ذلك » (۱) .

٧ = عن ابن عبّاس \_ رضي الله عنهما \_ قال : «أصاب رَجُلاً جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلُهُمُ اللهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شَفِاءُ اللهِ اللهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شَفِاءُ اللهِ اللهُ الل

وجه الدلالة : أن النَّبي ﷺ نسب إليهم القتل لأنهم تسبّبوا فيه ، فقد أفتوه بالغسل مع حراحته .

٣ ـ ما روي أنَّه قيل لسمرة بن جندب عليه : « إن ابنك البارحة

وأخرجه الحاكم في المستدرك : ١٧٧/١ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه النَّهييّ .

وصححه الألباني في إرواء الغليل : ١٨١/١ ـ ١٨٢ .

(١) مجموع فتاوى ابن تَيْمِيَّة : ٢٨٠/٢٥ .

(٢) أُخرَحه أبو داود ، كتاب الطهارة ، بساب في المحسروح يتيمه ، رقسم٣٣٧ ، وسكت عنه .

وأخرجه الحاكم في المستدرك : ١٧٨/١ ، وسكت عنه هو والنَّهييّ .

كما أخرَحه البيهقي في السنن الكبرى: ٢٢٧/١.

قال ابن التركماني : رحال إسناده ثقات . الجوهر النقي : ٢٢٧/١ .

قـال الألبـاني : رحالـه ثقـات لـولا أنَّـه منقطـع بــين الأوزاعــي وعطــاء . إرواء الغليل : ١٤٣/١ .

لم يبت ، فقال : بشمًا (') ؟ قالوا : نعم ! قال : أما إِنَّه لو مات لم أصلٌ عليه » (') .

قال ابن تَيْمِيَّة ـ رحمه الله ـ : « فبيّـن سمرة أنَّـه لـو مــات بشــمًا لم يصلِّ عليه ، لأنَّه يكون قاتلاً لنفسه بكثرة الأكل » ٣٠ .

وأفتى شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة ـ رحمه الله ـ فيمن أمسك حيّة بيده حتَّى قتلته أنَّه لا يصلّي عليه أهل العلم والدين « لأَنَّه قاتل نفسه ، بل لو فعل هذا غيره به لوجب القود عليه ، وإن قيل : إِنَّه ظنّ أَنَّهَا لا تقتل ، فهذا شبيه عمله بمنزلة الَّذي أكل حتَّى بشم ، فإِنَّه لم يقصد قتل نفسه » (1).

### الإشكال الثَّالث :

إن ما أحازه العلماء في مسألة الانغماس ، يختلف حكمه في العمليات الاستشهادية ، لأنّه في مسألة الانغماس يغلب على ظنه القتل ، أمّا في العمليات الاستشهادية فإنّ الموت محقّق لا محالة ، فبينهما اختلاف ، ففي بعض عمليات الانغماس ينجو صاحبها ولا يقتل ، كما روى ابن سيرين أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رحال من المشركين ، فحلس البراء بن مالك في على تُرسٍ ، فقال : ارفعوني

<sup>(</sup>١) البشم: التّخمة عن الدسم. النهاية: ١٣١/١.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الإمام أحمد في الزهد: ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن تَيْمِيَّة : ٢٩١/٢٤ .

<sup>(\$)</sup> فتاوى ابن تَيْمِيَّة : ٢٩١/٢٤ .

برماحكم فألقوني إليهم . فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء الحائط فأدركوه وقد قتل منهم عشرة (١) .

#### الإجابة عن هذا الإشكال:

أن غلبة الظنّ تنزل منزلة اليقين في أغلب الأحوال ، وأكثر الأحكام ، قال ابن مفلح \_ رحمه الله \_ : « وغلبة الظنّ كاليقين في أكثر الأحكام » (٢) .

ومن القواعد الفقهية أن « الظنّ الغالب ينزل منزلة التحقيق » (") ، وأنّ « الغالب مساوِ للمحقق » (أن . ولذا فإنّه يعمل بالظنّ الغالب في أمور الشرع عامّة (°) ، فا « الحكم بغلبة الظنّ أصل الأحكام » (١) .

قال ابن حجر: « وقال بقيّ بن مخلد في مسنده: حدّثنا حليفة ، حدّثنا أبو بكر عن أبي إسحاق ، قال: زحف المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتّى الجؤهم إلى حديقة فيها عدوّ الله مسيلمة ، فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين! ألقوني إليهم ، فاحتمل حتّى إذا أشرف على الجدار اقتحم فقاتلهم على حديقة حتّى فتحها على المسلمين ، ودخل عليهم المسلمون ، فقتل الله مسيلمة » . الإصابة: ١٤٣/١.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ، للبيهقى : ٩ / ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المبدع: ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) لقواعد الفقهية ، للندوي ، ص٣٠٦ .

<sup>(</sup>١٤) القواعد ، للمقري : ٢٤١/١ ، قاعدة رقم١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام ، ص١٠ ، وما بعدها ، وانظر كتاب « نظرية التقريب والتغليب ، وتطبيقها في العلوم الإسلامية » ، أحمد الريسوني .

<sup>(</sup>٦) الاعتصام للشاطبي: ١٤٣/٢.

كما أن بعض حالات الاقتحام على الأعداء ـ الّتي أجازها العلماء ـ يكون القتل فيها محققًا يقينيًا كما سبق في قصّة جعفر بسن أبي طالب في واقتحامه على الأعداء في معركة مؤتة ، فقد قال الخطابي : «هذا يفعله الفارس في الحرب إذا أرهق ، وأيقن أنّه مغلوب » (۱) ، وكذا الحال في قصّة غلام الأحدود ، فإنّه فعل ما يستيقن أنّه يقتل به ، وقد روى الفقيه الشّافعي بهاء الدين بن شدّاد (۱) أن بطسة (۱) إسلامية حاءت من بيروت لإمداد عكا المحاصرة من الصليبيين سنة ۱۸۰ه هـ ، فلمّا تمكّن منهم العدو « وتكاثروا على أهل البطسة ، وكان مقدّمهم رحلاً جيّدًا شجاعًا ، بحربًا في الحروب ، فلمّا رأى إمارات الغلبة عليهم ، ورأى أنّهم لا بُدّ أن يقتلوا ، قال : وا الله لانقتل إلاّ عن عز ، ولا نسلّم إليهم من هذه البطسة شيئًا ، فوقعوا في البطسة من حوانبها بلمعاول يهدمونها ، و لم يزالوا كذلك حتّى فتحوها من كل حانب بالمعاول يهدمونها ، و فم يزالوا كذلك حتّى فتحوها من الآلات والمير وغير الوابًا ، فامتلأت ماءً ، وغرق جميع من فيها من الآلات والمير وغير

<sup>(</sup>١) معالم السنن: ٣٩٧/٣.

<sup>(</sup>٢) هو: يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمَّد بن عتّاب الأسدي ، قاضي حلب ، المعروف بابن شدّاد ، الفقية الشَّافعيّ ، ولـد سنة ٣٩٥ هـ ، وقـد كـان مصاحبًا للقائد الإسلامي الشهير صلاح الدين الأيوبي . لـه عـدّة مؤلفات ، مـن أشهرها : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، أو سـيرة صلاح الدين ، ودلائل الأحكام ، فضائل الجهاد . انظر : وفيات الأعيان ، لابن محلّكان : ٨٤/٧ ، ومقدّمة الدكتور جمال الدين الشيال للنوادر السلطانية .

<sup>(</sup>٣) البطسة أو البسطة ، ويقال أحيانًا بَطْشة أو بُطْشة ، ومعناها السفينة الكبيرة ، وذكر أنَّهَا مأخوذة من الأسبانية . انظر : حاشية النوادر السلطانية لبهاء الدين بـن شــدّاد ، صـ ٤٩ .

ذلك ، ولم يظفر العدوّ منها بشيء أصلاً ، وكان اسم المقدّم يعقـوب ، من رجال حلب ـ رحمه الله ـ » (۱) .

فهذا القائد قد فعل فعلاً أدّى بحياته ، وحياة جنوده إلى الموت ، لأنّ في ذلك مصلحة للمسلمين ، وهي منع الكفّار من الاستفادة من الأسلحة الّي قد يتقوّون بها على المسلمين ، وقد ترحّم ابن شداد ـ رحمه الله ـ على هذا القائد و لم ينكر عليه فعله .

وبنحو هذا افتى سماحة الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم (٢) ـ رحمه الله ـ ، فقال : «الفرنساويون في هذه السنين تصلّبوا في الحرب ، ويستعملون ( الشرنقات ) إذا استولوا على واحد من الجزائريين ، ليعلمهم بالذحائر والمكامن ... حاءنا حزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون : هـل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ـ مع أنَّهم يعذّبونهم بأنواع العذاب . فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرون ، فيجوز ... » (٣) .

<sup>(</sup>۱) النوادر السلطانية ، أو سيرة صلاح الدين ، لبهاء الدين بن شدّاد ص ١٦١ - ١٦٢ . كما ذكر هذه الحادثة الشّيخ عبدالرَّحمن بن إسماعيل المقْدِسِيّ الشَّافعيّ في كتابه « الروضتين في أحبار الدولتين » : ١٨٤/٢ - ١٨٥ ، وابن واصل في كتابه « مفرج الكروب في أحبار بني أيوب » : ٣٥١/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو: العلاّمة الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم آل النَّيخ ، رئيس قضاة المملكة العربية السعودية وفقيهها ، عالم عصره ، وعلاّمة مصره ، ولد سنة ١٣١١ هـ ، ألف مؤلفات وكتب ورسائل كثيرة نافعة ، وله فتاوى تبلغ محلّدات . توفي سنة ١٣٨٩ هـ ـ رحمه الله ـ . انظر كتاب « العلاّمة الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم مفتى الديار السعودية » ، محمَّد عبدا لله الرشيد .

 <sup>(</sup>۳) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بسن إبراهيم ، جمع وترتيب محمد بن قاسم :
 ۲۰۷/٦ .

# الفصل الخامس

## الإككام الدنيوية الخاصة بالعنهيب

وفيه خمسة مباحث

- . المبحث الأوّل: غسل الشهيد.
- . المبحث الثّاني : تكفين الشهيد .
- . البحث الثّالث: الصلاة على الشهيد.
  - . البحث الرابع : دفن الشهيد .
- . المبحث الخامس: حقوق أسر الشهداء.

## المبكث الأهل

#### عسل الشميد

## المطلبُ الأوَّل : غسل الشميد إذا لم يكن جنبًا .

ذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة (١) ، والظاهرية (٢) ، وغيرهم (١) إلى أنّ شهيد المعركة لا يغسل ، وحكّاه بعضهم إجماعًا (١) .

وذهب سعيد بن المسيب (٥) والحسن البصري إلى أنَّه يغسل (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط: ۴۹/۲، بدائع الصنائع: ۳۲٤/۱، المدوّنة: ۱۸۳/۱، حاشية الدسوقي: ۲/۰۱، الأمّ: ۲/۲۱، روضة الطالبين: ۱۱۸/۲، المغني: ۳/۲۶، كشّاف القناع: ۹۸/۲.

<sup>(</sup>۲) المحلّى: ۳۳٦/۳ ، مسألة رقم ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر التمهيد لابن عبدالبر: ٢٤٢/٢٤ ، فقد نقل هذا القول عن الثوري ، والليث ابن سعد ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وابن عُليَّة .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإفصاح: ١٣٩/١، مراتب الإجماع، لابن حزم، ص٣٤، الروض الأنف: ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٥) هو: الإمام شيخ الإسلام ، فقيه المدينة ، أبو محمَّد ، سعيد بـن المسيب بـن حـزن بـن أبي وهب القرشي المُخزومي ، أحلّ التّابعين ، ولد لسنتين مضتا من حلافة عمر عليه ، كان واسع العلم ، وافر الحرمة ، متين الديانة ، قـوّالاً بـالحقّ ، فقيـه النّفس . تـوفي سنة ١٠٥ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ للنهيي : ١/٤٥ ، تهذيب التهذيب : ٨٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) نقله عنهم الصنعاني في المصنّف : ٥/٥٧٥ ، وابن أبي شيبة في المصنّف : ١٥٤/٨ . قال العيني : « رواه ابن أبي شيبة عنهما بسند صحيح » . عمدة القارئ : ١٥٤/٨ ، وانظر المغني : ٢٥١/٣ ، وفتح الباري : ٢٥١/٣ .

#### واستدل الجمهور بما يلي:

النَّبِيُّ اللهُ عنهما - قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ اللهُ عنهما - قَالَ : «قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللهُ عنهما أَمُو اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

٢ ـ وعن جابر بن عبدا لله ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ : « رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ ، أَوْ قَالَ : فِي جَوْفِهِ ، فَمَاتَ ، فَأُدْرِجَ (" فِي ثِيَابِهِ
 كَمَا هُوَ ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ » (") .

٣ ـ عن عبدا لله بن تَعْلَبَهَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: وَمُلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ ... » (1) .

<sup>(</sup>١) أخرَحه البخاريّ ، كتاب الجنائز ، باب من لم ير غسل الشهداء ، رقم ١٣٤٦ .

<sup>(</sup>٧) أدرج: أي لفّ. انظر: النهاية: ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أحمد في المسند ، الفتح الرباني : ١٨٦/٧ ، وقال عنه الساعاتي : سنده حيد .

ورواه أبو داود في كتـاب الجنــائز ، بــاب في الشــهيد يغســل ، رقـــم٣١٣٣ ، وسكت عنه .

قال ابن حجر: « إسناده على شرط مسلم ». التلخيص: ١٥٨/٥.

كما أخرَحه ابن عبدالبر في التمهيد بسنده: ٢٤٤/٢٤. وقال في الاستذكار: ٢٦٠/١٤: هذا حديث صحيح الإسناد.

والبيهقي في السنن الكبرى: ١٤/٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد في مسنده ، الفتح الرباني : ١٨٦/٧ ، قال الساعاتي : رحال وحال الصحيح : ١٨٧/٧ .

والنسائي بنحوه ، كتاب الجنائز ، باب مواراة الشهيد في دمه ، رقم ٢٠٠٢ . قال الشوكاني : رحاله رحال الصحيح . نيل الأوطار : ٤٠/٤ .

ع - وعن أنس بن مَالِكِ ﴿ حَدَّنَهُمْ : ﴿ أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدِ لَمْ
 يُغَسَّلُوا ، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ » (() .

و - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ : « أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ يُنزَعَ عَنْهُ ـ أُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ ، وَقَالَ : انْفِنُوهُمْ بِدِمَانِهِمْ وَثِيَابِهِمْ » (٢) .

هذه هي أدلّة الجمهور على عدم غسل الشهيد .

<sup>(</sup>۱) أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في الشهيد يغسل ، رقــم٣١٣٥ ، قــال النـووي : إسناده حسن أو صحيح . المجموع : ٢٦٥/٥ .

وأخرجه الحاكم في المستدرك : ٣٦٦/١ ، وقــال : صحيح على شــرط مســلم ، ووافقه النَّـهــيّ .

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ، الفتح الرباني : ١٨٦/٧ .

وأبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في الشهيد يغسل ، رقم٣١٣٤ .

وابن ماحه ، كتاب الجنائز ، بــاب مـا حــاء في الصــلاة علـى الشــهداء ودفنهــم ، رقم١٥١ .

وأخرحه البيهقي : ١٤/٤ .

قال ابن حجر: « رواه أبو داود وابن ماحه من حديث ابن عبّاس ، وفي إسنادهما ضعف ، لأنّه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن حبير عنه ، وهو تمّا حدّث به عطاء بعد الاختلاط » . التلخيص : ١٥٨/٥ .

قال المنذري : « وفي إسناده عليّ بن عاصم الواسطي ، وقـد تكلّـم فيـه جماعـة ، وعطاء بن السائب فيه مقال » . تهذيب السنن : ٢٩٤/٤ .

وكذلك قال الشوكاني في نيل الأوطار : ٢٩/٤ .

وحسّن إسناده عبدالقادر الأرناؤوط في حاشية حامع الأصول: ١٣٩/١١.

## أدلة القائلين بتغسيل الشهيد:

أمّا سعيد بن المسيّب ، والحسن البصري ـ رحمهمـا الله ـ فاستدلاّ بما يلي :

ا ـ ما رواه الحسن البصري ـ رحمه الله ـ « أن النّبي الله أمر بحمزة ـ رضى الله تعالى عنه ـ فغسل » (١) .

٧ ـ أن الغسل سنّة الموتى من بني آدم ، وإنّما لم يغسل شهداء أحد لأنّ الجراحات فشت في الصَّحابة في ذلك اليوم ، وكان يشقّ عليهم حمل الماء من المدينة وغسلهم ، ولأنّ عامّة حراحاتهم كانت في الأيدي فعذرهم لذلك (٢) .

ويجاب عن هذه الأدلة بما يلي:

ا - أن الأثر المروي عن الحسن مرسل - لأن الحسن البصري رحمه الله - من التابعين ، والمرسل من الأحاديث الضعيفة ، وعلى التسليم بصحّته فإنه يحمل على مسألة الجنب إذا استشهد ، وثبت أن حمزة وحنظلة - رضي الله عنهما - قتلا وهما لم يغتسلا من الجنابة كما سبق ذلك في شروط الشهادة .

<sup>(</sup>١) أُخرَّحه ابن أبي شيبة في المصنَّف: ٢/٨٥٨ . قال العيني : سنده صحيح . عمدة القارئ : ١٥٤/٨ ، أي سنده إلى الحسن البصري ، أمَّا الإسناد كلَّه ففيه انقطاع بين الحسن البصري والنبي على ، فيكون مرسلاً ، وهو من الضَّعيف ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) المبسوط: ٤٩/٢، بتصرّف. وأنظر بدائع الصنائع: ٣٢٤/١.

Y - أمّا قولهم: إن العلّة في عدم غسل الشهداء هو كثرة الجراحات فيهم ، فإنّ هذا التأويل غير صحيح ، فإنّه لم يأمرهم بالتيمم ، لأنّه لو كان ترك الغسل لعذر يمنع استعمال الماء ، لأمر أن يُيمّموا ، كما لو تعذّر غسل الميت في زمان لعدم الماء ، ولأنه لم يعذرهم في ترك الدفن ، وكانت المشقة في حفر القبور للدفن أظهر منها في الغسل (1).

## المطلبُ الثَّاني : غسل النجاسة عن الشميد .

الشهيد إذا قتل بمحدّد فإنَّ دماء وسوف تسيل عليه ، فتكون من الدم المسفوح ، وتصيب بدنه وثوبه ، والدم المسفوح ، وهو الَّذي يجري ويسيل ، بخس ، لقوله تعالى : ﴿ إِنْمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجَنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِلِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اصْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلاعَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غُنُورُ اللَّهِ فَمَنِ اصْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلاعَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غُنُورُ اللَّهِ فَمَنِ اصْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلاعَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غُنُورُ رَحِيمٌ ﴾ (" . وقال : ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً وَقَال : ﴿ قُلْ لا أَجْدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسَقُوحًا أَوْلَحْمَ خِنْزِير ﴾ (") .

ونقل ابن العربي ـ رحمه الله ـ الإجماع على نجاسة الدم المسفوح ، فقال : « اتّفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع بـ ه ، وقد عيّنه الله تعالى هاهنا مطلقًا ، وعيّنه في سورة الأنعام مقيّدًا

<sup>(</sup>١) المبسوط: ٤٩/٢، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٧٣).

<sup>(</sup>٣) المائدة : الآية (٣).

<sup>(\$)</sup> الأنعام: الآية ( ١٤٥ ) .

بالمسفوح ، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيّد إجماعًا » (١) .

كما نقل الإجماع أيضًا القرطبي ـ رحمه الله ـ فقال : « اتّفق العلماء على أنّ الدم حرام نجس ، لا يؤكل ولا ينتفع به ... قلت : ذكر الله على الدم هاهنا مطلقًا ، وقيده في الأنعام بقوله : ﴿ مَستفُوحًا ﴾ ، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعًا . فالدم هنا يراد به المسفوح ، لأنّ ما خالط اللحم فغير محرّم بإجماع » (٢) .

فما يصيب الشهيد من دمه المسفوح مستثنى من عموم الدماء المسفوحة ؛ للآثار الواردة في إبقاء دمه عليه وعدم إزالتها ، فيكون دمه طاهرًا ما دام عليه ، أمّا إذا انفصل عنه فإنّه نجس كغيره (١) .

قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة ـ رحمـه الله ـ : « الـدم المسفوح هـ و الدم السائل الخارج من العروق ، وهو نجس ، ويستثنى من ذلك دم الشهيد ما دام عليه » (1) .

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ، لابن العربي : ٧٩/١ ، وانظر أحكام القرآن ، للحصاص .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي : ١٤٩/٢ .

ولمزيد من الاطلاع على نجاسة الدم وما يستثنى منه ، انظر : أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي ، عبدالجيد صلاحين : ١٨٥/١ ، وكتاب أحكام الأطعمة في السريعة الإسلامية . عبدالله الطريقي ، ص ٤٠١ ، وكتاب الدماء في الإسلام ، عطية محمّد سالم ، ص ٧٠ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية ردّ المحتار: ٣١٩/١، المبدع في شرح المقنع: ٢٤٧/١، كشّاف القناع: ١٩١/١، شرح منتهى الإرادات: ١٠٨/١.

<sup>(\$)</sup> شرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة)، لابن تَيْمِيَّة : ٢١/١ .

أمّا إذا أصابت الشهيد نجاسة من غير دمه كروث وبول وغيرهما فإنّها تزال عنه ، لأنّ الآثار وردت في إبقاء دمه خاصّة ، وإن أدّى ذلك إلى زوال بعض دمه ، لأنّ دفع المفسدة وهي غسل النجاسة ، أولى من جلب المصلحة وهي إبقاء أثر العبادة (١) .

### المطلبُ الثَّالث : المكمة في عدم غسل الشميد .

اختلف العلماء في تحديد الحكمة من عدم غسل الشهيد ، وذكروا عدّة علل لا تخلو من اعتراض في الغالب ، وسنورد ما ذكروه من ذلك ، مع الاعتراضات الَّتي قوبلت بها ، ونذكر الأقرب إلى الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_.

ا ـ العلّة (") في عدم الغسل كان لأحل ما يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة المستحسنة شرعًا (") ، وفي الحديث قول النّبي الله : (( والّذي نفسي بيده ، لا يُكلّمُ أَحَدُ في ستبيل الله دوالله أعلَم بمِن يُكلّمُ في ستبيله - إلاّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة ، واللّون لَوْن الدّم ، والرّيح ربيح الْمِسْك الله ) (") .

قال السُّهيلي: « فكيف يُطَّهرُ منه وهو طَيْب وأثر عبادة ، ومن هذا الأصل انتزع بعض العلماء كراهية تجفيف الوجه من ماء الوضوء...

<sup>(</sup>۱) انظر الفتارى الهندية : ۱٦٨/١ ، مواهب الجليل : ٢٤٩/٢ ، روضة الطالبين : ٢٠/٢ ، الإنصاف : ٤٤٩/٢ ، شرح منتهى الإرادات : ٢٥١/١ .

<sup>(</sup>۲) المراد بالعلّة هنا: الحكمة.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٤٦٨/٣ ، بتصرّف .

 <sup>(</sup>٤) سبق تخریجه .

ومن هذا الأصل انتزع كراهية السواك بالعشي للصائم ؛ لئلا يذهب خلوف فمه ، وهو أثر عبادة » (١) .

ومن ذلك أيضًا استبقاء شعار الإحرام كما في قول النَّبي ﷺ في الرَّحل الَّذي وقصته راحلته في عرفة ـ : (( اغْسِلُوهُ بِمَاء وسِدْر ، وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْن ِ ، وَلا تُحَفِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنْهُ يُبْغَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَئِيًا )) (٢) .

Y - العلّة في ذلك لأحل أن يبقى دمه شاهدًا على خصمه يـوم القيامة (أ) ، وشاهدًا على من ظلمه ، ( لأنّه إذا حضر إلى السيد عبده محمولاً بدمائه وهيآت حراحه وهيئته الّتي لاقى بها أعـداءه ، فنظر إليه السيّد على تلك الحال ، كان أبلغ في عطفه عليه وميله إليه ، ومُغنيًا عن شفاعة الشافعين عنده ) (أ) .

واعترض على هاتين العلّتين: بأنه لو كانت العلّـة هي إبقـاء الـدم « لوجب أن يغسل من قتل في المعترك خنقًا ، أو بمثقّـل و لم يظهـر دم ، ولأنه لو كان المراد بقاءا لدم ليُمّم » (°) ، ولأنه لو غسّـل جهـلاً ، أو نسيانًا ، أو عمدًا لما بطلت تلك المزيَّة (١) .

<sup>(</sup>١) الروض الأنف: ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٢) أُخرَحه البخاريّ في صحيحه ، كتاب الجنائز ، باب الكفن في ثوبين ، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ ، رقم ١٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: النافع الكبير، للكنوي، ص١١٩، والفواكه الدواني: ٣٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) - الذخيرة ، للقرافي : ٢/٥٧٥ .

<sup>(</sup>۵) الجموع ، للنووي : ٥/٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦) مقاصد الشريعة ، للطاهر بن عاشور ، ص٤٥ .

وأحيب عن هذه الاعتراضات بأن الحكمة لا يلزم اطرادها (١) .

٣ ـ أنّ العلّة في ذلك أنَّه حيٌّ ، والحيّ لا يغسل ، ففي عـدم غسله تحقيق لحياة الشهداء ، وتصديق لقوله تعـالى : ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِى سَبيل اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلَ أَخْيَا ۗ ﴾ (٢) (٢) .

واعترض على هذه العلّة بأنه «حيّ في أحكام الآخرة ، فأمّا في أحكام الدنيا فهو ميّت في حقّنا ، يقسم ميراثه ، ويجوز لزوجته أن تتزوّج بعد انقضاء العدّة » (أ) .

غ ـ أن العلّة في ذلك هو أن الغسل إِنَّما يجب من أحل الصلاة ، إِلاَّ أن الميّت لا فعل له ، فأمرنا بغسله لنصلّي عليه ، فمن لم تجب الصلاة عليه لم يجب غسله كالحيّ (°) .

وهذا تعليل عند من يرى عدم الصلاة على الشهيد .

ويُعترض على هذه العلّة بأنه وردت بعض الآثار الّي ذكرت

<sup>(</sup>۱) انظر حاشية الشرواني على تحفة المحتاج : ١٦٤/٣ . والطرد : هو وحود الحكم لوحود العلّة . انظر : كتاب الحدود في الأصول ، لابن فورك ، ص٥٥١ ، واطراد العلّة : هو ثبوت الحكم لكل محلّ توحد فيه هذه العلّة .

<sup>(</sup>۲) البقرة: الآية (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف: ١٧٩/٣ ، بتصرّف . وانظر : أحكام القرآن ، لابن العربي : ١٨/١ ، والحاوي ، للماوردي : ٢٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) شرح السير الكبير ، للسرحسي : ٢٣١/١ ، وانظر النافع الكبير ، ص٧٩٠ .

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٣/٣٦٤.

الصلاة على الشهيد ، وهي صحيحة صريحة في ذلك ، وسنذكرها مفصّلة ـ إن شاء الله تعالى ـ في مبحث الصلاة على الشهيد .

الذنوب فيغني عن التطهير بالماء » (") .

واعترض على هذه العلّة بأنّ الأنبياء قد غسلوا وهم أفضل من جميع الخلق ، وأعلى درجة ، وكذلك الصبي الّذي لم تكتب عليه خطيئة (أ) .

ان العلّة تعبدية . قال النووي : « والطريقة السديدة عندنا في ترك الغسل أنّه غير معلّل » (°) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>Y) Thimed: 1/93.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ٢٦٦/٥ ، وانظر تبيين الحقائق: ٢٤٩/١ .

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق: ٢٤٨/١ ، بتصرّف . وانظر البدائع ، للكاساني : ٣٢٢/١ .

<sup>(</sup>٥) الجموع: ٥/٢٦٦.

#### الترجيم:

لعلّ القول الأسلم هو أنّ العلّة تعبّديّة ، لأنّ ما سواها لا يخلو من اعتراض ، وإلا فإنّ كون العلّة هي إبقاء أثر العبادة له قوّته ووحاهته ، خاصّة وأنّه قد أشار إليها الحديث كما سبق ، وقال بها جمع من أهل العلم (۱) ، وا لله تعالى أعلم وأحكم .

<sup>(1)</sup> منهم: الشَّافعيّ في الأمّ: ١/٨٤٤ ، وابن عبدالبر في التمهيل: ٢٤٣/٢٤ ، والسُّهيليّ في الروض الأنف: ١٧٩/٣ ، والزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: ١/٦٥ ، وابن القيّم في تهذيب السنن: ٢٩٦/٤ ، والبهوتي في كشاف القناع: ٩٨/٢ ، وغيرهم.

# المبكت الناني

#### تكفين الشميد

## المطلبُ الأوَّل : تكفينه في ثيابه الَّتِي عليه .

اتفق الأئمة الأربعة (١) ، والظاهرية (٢) على مشروعية تكفين الشهيد في ثيابه الّي أصيب فيها ، وذلك استنادًا إلى الأحاديث الدالة على ذلك ، وقد تقدّم بعضها في المبحث السابق .

وليس هذا محل نزاع بينهم ، وإنّما وقع الخلاف في حكم نزع ثيابه وإبدالها بغيرها .

قال ابن القيّم: « وقد اختلف الفقهاء في أمر النَّبي الله أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم ، هل هو على وحه الاستحباب والأولوية ، أو على وجه الوجوب ؟ على قولين » (٢):

## القول الأوَّل :

المنع من نزع شيء من ثيابه الّي عليه ، وهذا مذهب الجمهـور من الحنفيّة (1) ، والمالكيّة (0) ، والحنابلة (1) .

<sup>(</sup>١) المبسوط: ٢/٠٥، المدوّنة : ١٨٣/١ ، الأمّ : ٢/١٦٤ ، المغني : ٣/١/٣ .

<sup>(</sup>٢) المحلَّى ، لابن حزم : ٣٣٦/٣ ، مسألة رقم٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد: ٣/٢١٦ ـ ٢١٧.

<sup>(</sup>١) المبسوط: ٢/٠٥، بدائع الصنائع: ٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير ، للدردير: ٤٢٦/١ ، شرح الزرقاني على خليل: ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) المبدع: ٢٣٦/٢، كشاف القناع: ٩٩/٢.

ونص المالكية والحنابلة على التحريم ، أمّا الحنفيّة فلم أحد لهم عبارة واضحة في ذلك ، إِلاَّ أَنَّه نقل بعضهم عن الاسبيجابي (١) أنَّه يكره (٢) .

وذكر ابن القيّم أنّ المعروف عند الحنفية الوجوب (٣) ، فا لله أعلم .

#### واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

ا ـ ما رواه عَبْدُ اللّهِ بْنُ ثَعْلَبَهَ ﴿ اللّهِ بَنْ اللّهِ ﷺ قَالَ يَـوْمَ اللّهِ ﷺ قَالَ يَـوْمَ أُحُدِ : زَمْلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ ﴾ (١) . وهذا ينفي التخيير ، ولأنه شيء على حسده أمر بدفنه فيه ، فلم يكن للوارث إزالته عنه كالدم (٥) .

٢ ـ ما رواه جابر بن عبدا لله ـ رضى الله عنهما \_ قَـالَ : « رُمِـىَ

<sup>(</sup>۱) لعلّه: على بن محمَّد بـن إسماعيل بـن على الإسبيجابي ، شيخ الإسلام ، ولـد سنة ٤٥٤ هـ ، لم يكن تمّا وراء النهر في زمانه مـن يحفظ المذهب مثله ، ظهـر لـه الأصحاب ، وعُمّر في نشر العلم ، له شرح على مختصر الطحاوي ، وفتاوى . تـوفي سنة ٥٣٥ هـ . تاج التراحم ، ص٢١٢ ، معجم المؤلفين : ١٨٣/٧ .

أو قد يكون أحمد بن منصور الإسبيحابي ، من فقهاء الحنفية وقضاتهم ، له شـرح على مختصر الطحاوي ، وشرح الكـافي ، وفتـاوى . تـوفي سـنة ٤٨٠ هـ . الفوائـد البهية ، للكنوي ، ص٤٢ ، معجم المولفين : ١٨٣/٢ .

 <sup>(</sup>۲) نقل ذلك العيني في البناية : ۳۲۱/۳ ، وابن عابدين في حاشيته (على رد المحتار) : ۲۰۰/۲ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد: ٢١٦/٣ . ٢١٧ .

سبق تخریجه .

الإشراف على نكت مسائل الخلاف . للقاضى عبدالوهاب : ٣٥٨/١ .

رَجُلٌ بِسَهُم فِي صَدْرِهِ ، أَوْ قَالَ : فِي جَوْفِهِ ، فَمَاتَ ، فَأَدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ ... الحديث » (١) .

٣ ـ قول عمّار بن ياسرٍ ـ رضي الله عنهما ـ : « ادفنوني في ثيابي فإنى مخاصم » (٢) .

عَلَى دَمًا ، ولا تنزعوا عنّى دمًا ، ولا تنزعوا عنّى ثوبًا إلاَّ الحفّين ... » (٣) .

• عنى حديدًا ، ولا تعللوا عنى حديدًا ، ولا تعللوا عنى حديدًا ، ولا تعللوا عنى دمًا ، وادفنوني في ثيابي ، فإني مخاصم » (١٠) .

## القول الثَّاني :

أجاز نزع ثياب الشهيد وإبدالها بغيرها ، وهذا مذهب الشافعية (°) ، ورواية عن أحمد ـ رجّحها ابن قدامة ـ (١) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱٤۸ .

**<sup>(</sup>٣)** سبق تخريجه ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرَجه الحاكم: ٤٦٩/٣ ـ ٤٧٠ ، وسكت عنه هو والنَّهييّ . وأخرجه عبدالرزاق في المصنَّف : ٢٧٣/٥ ، رقم ٩٥٨٥ مختصرًا . وانظر هذا الأثر في التمهيد لابن عبدالبرّ : ٢٤٥/٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الأمّ: ٢/١٦) ، روضة الطالبين : ٢٠/٢ ، مغني المحتاج : ٢٥١/١ .

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٤٧١/٣، وانظر الإنصاف: ٥٠٠/٢.

وقالوا: إنّ الأمر بدفنهم في ثيابهم ليس بحتمٍ ، ولكنّه الأولى ، ويجوز للولي أن ينزع عنه ثيابه ويكفّنه بغيرها (١) .

#### واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

الله عنها - العطتهم « أَوْيَيْنِ مَعَهَا فَقَالَتْ : هَذَانِ ثُوبَانِ جَفْتُ بِهِمَا لأَخِي عنها - أعطتهم « أَوْيَيْنِ مَعَهَا فَقَالَتْ : هَذَانِ ثُوبَانِ جَفْتُ بِهِمَا لأَخِي حَمْزَةً ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ ، فَكَفّنُوهُ فِيهِمَا ، قَالَ : فَجَنّنَا بالنَّوْيَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةً ، فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلِّ مِنَ الأَنْصَارِ قَتِيلٌ ، قَدْ فَعِلَ بِهِ كَمَا فَعِلَ بِحَمْزَةً ، قَالَ : فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيّاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةً فِي ثَوْيَيْنِ وَالأَنْصَارِيُّ لا كَفَنَ لَهُ ، فَقُلْنَا : لِحَمْزَةً ثَوْبٌ ، وَلِلأَنْصَارِيُّ ثَوْبٌ ، وَلِلأَنْصَارِيُّ لا كَفَنَ لَهُ ، فَقُلْنَا : لِحَمْزَةً ثَوْبٌ ، وَلِلأَنْصَارِيُّ ثُوبٌ ، وَلاَنْهُمَا ، فَكَفَنَا كُلُّ فَقَدُرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنَ الآخِرِ ، فَأَقْرَعْنَا يَيْنَهُمَا ، فَكَفَنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي النَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ » (٢) .

٢ - وعن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال : «قتل حمزة يوم
 أحد ، وقتل معه رجل من الأنصار ، فجاءته صفيّة بنت عبدالمطلب

<sup>(</sup>١) المغنى: ٣/٤٧٦ ، بتصرّف . وانظر الحاوي ، للماوردي : ٣٠٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد في المسند ، الفتح الرباني : ١٨١/٧ .

وأخرجه الطُّبرانيّ في الأوسط ، رقم٣٠٣٣ .

والبيهقي في السنن الكبرى : ٤٠١/٣ ، كتاب الجنائز ، باب الدليــل علـى حــواز التكفين في ثوب واحد .

قال الهيثمي عن إِسناد أَحمد : « فيه عبدالرَّحمن بن أبي الزناد ، وهو ضعيف ، وقد وثّق » . مجمع الزوائد : ١١٨/٦ .

وصحّح إسناده الألباني ـ رحمه الله ـ في كتاب إرواء الغليل : ١٦٥/٣ .

بثوبين ليكفّن فيهما حمزة ، فلم يكن للأنصاري كفن ، فأسهم النّبي على بين الثوبين ، ثُمَّ كفّن كلّ واحد منهما في ثوب » (١) .

فدلّت هذه الأحاديث على أن الخيار للولي ، إن شاء تركها ، وإن شاء نزعها ، وكفّنه في غيرها (٢) .

#### الترجيح ومناقشة الأدلة :

الَّذي يظهر لي ـ والعلم عند الله ـ أن القول الراجـح هـو قـول مـن أوحب دفنه في ثيابه .

لأنّ النّبي الله أمر بذلك ، والأمر يقتضي الوحوب . قال الشوكاني : « والظاهر أنّ الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوحوب » (") .

كما أَنَّه ﷺ نهى عن نزع ثيابهم ، والنهي يقتضي التحريم .

أمَّا استدلالهم بحديث حمزة ﷺ فيجاب عنه من وجهين :

## الوجه الأُوّل:

أن حمزة على سلب ثيابه ، لأنّه مثّل به ، لـذا وجب تكفينه وسـتر جسده . قال ابن القيّم ـ رحمه الله ـ : «حمـزة كـان الكفّـار سـلبوه ،

<sup>(</sup>۱) رواه الطَّبرانيّ في الكبير : ٣٢١/١١ . قال الهيثمـي في المجمـع : ١٢٠/٦ : « رواه الطَّبرانيّ ، ورحاله ثقات » .

<sup>(</sup>۲) انظر الحاوي : ۲۰٤/۳ ، والمغني : ۲۷۱/۳ .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار: ٤٠/٤.

ومثّلوا به ، وبقروا عـن بطنه ، واستخرجوا كبـده ، فلذلـك كفّـن في كفن آخر » (۱) .

ويدلٌ على ذلك قول عبدالرَّحمن بن عوف رَفِيهُ: ﴿ ... وَقُتِـلَ حَمْزَةُ ... فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلا بُرْدَةٌ » (٢) .

كما يدلّ على ذلك حديث أنس بن مالك ﷺ « أن رسول الله ﷺ مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بهِ ... » (\*) .

## الوجه الثَّاني :

أنّ الثوب الَّذي كفّن به ضمّ إلى ما بقي من ثيابه (١) .

### المطلبُ الثَّانِي : الزيادة على كفن الشميد .

الشهيد إذا سلبت عنه ثيابه في المعركة ، وعرّاه العدوّ فإنّه يجب تكفينه ، لأنّه بذلك يكون كغيره من الموتى ، قال ابن رشد: « . . قوله في تكفين من عرّاه العدوّ من الشهداء أنّ ذلك حسن ، لفظ فيه تجاوز

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد: ۲۱۷/۳.

<sup>(</sup>٢) الحديث مختصرًا ، وقد أُخرَجه البخاريّ ، كتاب الجنائز ، باب الكفن من جميع المال ، رقم ١٢٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرَجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في الشهيد يغسل ، رقم٣١٣٦ ، وسكت عنه .
 والحاكم في المستدرك : ٣٦٥/١ ، وسكت عنه هو والنّهييّ .

وانظر في التمثيل بحمزة على حامع التّرمذيّ ، كتاب الجنائز ، باب ما حاء في قتلى أحد وذكر حمزة ، رقم ٢٠٨/٧ .

<sup>(</sup>١٤) المبدع: ٢٣٦/٢، بتصرّف. وانظر كنتاف القناع: ٩٩/٢.

وتسامح ، بل ذلك لازم ، لا رخصة في تركه ، وتما يدل على ذلك : أن رسول الله على كفن الشهداء يـوم أحـد : اثنين في ثـوب (') ، فلو كان ترك تكفينهم واسعًا ، لما جمع منهم اثنين في ثـوب ، ولكفّن من وحد ما يكفّنه فيه ، وترك من لم يجد ، والله أعلم » (') .

أمّا إذا لم يسلب ثيابه ، ولكن أراد وليّه أو غيره أن يزيد له في الكفن من غير نزع لثيابه ، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :

## القول الأوَّل :

أجاز الزيادة على كفن الشهيد . وهم الحنفية (١) ، والشافعية (١) ، وقول عند المالكية (٥) ، وعند الحنابلة (١) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه حابر بن عبدالله \_ رضي الله عنهما \_ ، قال : «كَانَ النّبيُّ الله يَجْمَع بَيْنَ الرّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَهُدٍ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ » . أُخرَحه البخاريّ ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهيد ، رقم ١٣٤٣ .

كما روى أنس الله ( أن النّبي الله كان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ، ويسأل : آيهم أكثر قرآنًا ؟ فيقدّمه في اللحد ، وكفّن الرحلين والثلاثة في الثوب الواحد » . أخرحه الحاكم في المستدرك : ٣٦٥/١ . قال الأرناؤوط : « سنده حسن » . حاشية زاد المعاد : ٣١٤/٣ .

<sup>(</sup>**Y**) البيان والتحصيل: ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ١/٢٥، بدائع الصنائع: ٢/٤/١.

<sup>(</sup>٤) الأمّ: ١/٢٤٤، المحموع: ٥/٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) مواهب الجليل: ٢٥٠/٢ ، شرح الزرقاني: ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) الإنصاف: ٢/٥٠٠ .

## القول الثَّاني :

لم يجز الزيادة على كفن الشهيد . وهم المالكية (١) ، والحنابلة (٢) .

#### الأدلّـة:

## استدلّ أصحاب القول الأُوَّل بما يلي :

ا - «بما روي أنّ حمزة ﴿ كان عليه نَمِرةً لو غُطّي رأسه بها بدت رحلاه ، ولو غطّيت بها رحلاه بدا رأسه ، فأمر رسول الله ﴿ الله على بها رأسه ، ويوضع على رحليه شيء من الإِذْخر (١) ، وذاك زيادة في الكفن » (١) .

۲ - « لأنّ الزيادة على ما عليه حتّى يبلغ عدد السنّة من الكمال ،
 فكان لهم ذلك » (°) ، كما يفعل بغيره من الموتى ، وإنّما لا يزال عنه أثر الشهادة ، فأمّا فيما سوى ذلك فهو كغيره من الموتى (¹) .

## واستدلّ أصحاب القول الثَّاني بما يلي :

بأنّ النصوص السواردة في الشهداء أمرت بدفنهم في ثيابهم ، ولم

<sup>(</sup>١) المدوّنة: ١٨٣/١، التاج والإكليل: ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف: ٢/٥٠٠، كشّاف القناع: ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الإِذْخِرُ ، بكسر الهمزة : حشيشة طيّبة الرائحة . النهاية : ٣٣/١ .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع: ٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٦) المبسوط: ١/٢ه، بتصرّف.

يأتِ فيها أَنَّهم زادوا شيئًا في كفنهم . قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ : « ما علمت أَنَّه يزَاد في كفن الشهيد أكثر ممّا عليه شيء » (١) .

#### الترجيم:

الَّذي يظهر - وا لله أعلم - في هذه المسألة أن السنة والأفضل دفن الشهداء بثيابهم الَّي أصيبوا فيها إذا كانت كافية للأحاديث الَّي تبيّن أن الشهداء كانوا يدفنون في ثيابهم من غير زيادة ، كما في حديث حابر بن عبدا لله - رضي الله عنهما - السابق ، وفيه أن الشهيد « أُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كُمَا هُوَ » (٢) .

وكذلك في حديث ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ المتقدّم وفيه أن النّبي عبّال : ((النفِنُوهُمْ بدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ )) (اللهُ عنهما ـ النّبي عبّالهُ قال : (النفِنُوهُمْ بدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ )) .

ولكن لو زيد في كفنه فإنَّ ذلك جائز ، لورود بعض الأحاديث التي تدلّ على ذلك ، كما في حديث شدّاد بن الهاد شه في قصّة الأعرابي الَّذي كفّن في حبّة النَّبي اللَّهُ .

أمّا استدلال الحنفيّة بأن حمزة الله كنان عليه نمرة ... فالذي في صحيح البخاريّ أنّه مصعب بن عمير الله عن خبّاب الله قال :

<sup>(</sup>١) المدرّنة : ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .

**<sup>(</sup>٣)** سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) الحديث صحيح ، وسيأتي كاملاً ـ إن شاء الله ـ عند مسألة الصلاة على الشهيد ، ويخرّج في موضعه هناك .

« هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنّا مَنْ مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، ... قُتِلَ يَـوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ أَصُوْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، ... قُتِلَ يَـوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ مَنْ اللهِ عُرَجَتْ أَحُدٍ ، إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رَأْسُهُ ، فَأَمْرَنَا النّبِيُّ أَنْ نُعَطّي رَجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ » (أ) .

وفي رواية في السنن عن أنس فيه أن النّبي في وقف على حمزة في أرآه وقد مثّل به ، ف « دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفّنَهُ فِيهَا ، فَكَانَتُ إِذَا مُـدَّتْ عَلَى رَحْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ » (٢) ، وليس فيها أن النّبي في أمر بأن يغطّى رأسه ، أو أن يوضع على رجليه شيء من الإذخر ، وحمزة في كان قد مثّل به ، ونزعت عنه ثيابه \_ كما ييّنا ذلك سابقًا \_ فكان تكفينه واجبًا ، لأنّ ثيابه نزعت عنه ، فليس للحنفية \_ رحمهم الله \_ دلالة في حديث حمزة ، ولو استدلوا بحديث مصعب في لكان أقرب ، علمًا بأنه دلّ فقط على حواز الزيادة على كفن الشهيد إذا لم تكن ثيابه سابغة ، والله تعالى أعلم .

<sup>(1)</sup> البحاريّ ، كتاب الجنائز ، بأب إذا لم يجد كفنًا إِلاَّ ما يواري رأسه أو قدميه غطّى رأسه ، رقم١٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) أَخرَجه التَّرمذيّ ، كتاب الجنائز ، باب ما حاء في قتلى أحد وذكر حمزة ، رقم ١٠١٦ ، وقال التَّرمذيّ : حديث أنس حديث حسن غريب ، لا نعرفه من حديث أنس إلاَّ من هذا الوحه .

قال أحمد شاكر : لم يخرجه من أصحاب الكتب السُّنَّة سوى التَّرمذيّ . حامع التّرمذيّ : ٣٢٦/٣ .

### المطلبُ الثَّالث : ما ينزع عن الشميد ، وضابطه .

اتّفقت أقوال الأئمة الأربعة (۱) على أنّه ينزع عن الشهيد سلاحه ، كالسيف ، والدرع ، وغيرها ممّا تسمى سلاحًا ، وحكى النووي ذلـك إجماعًا ، فقال : (( وأجمع العلماء على أنّ الحديد والجلود تنزع عنه )) (۱) .

### واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

٧ - أنّ الدفن بالسلاح من عادات أهل الجاهلية ، فإنهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسلحة ، وقد نهينا عن التشبّه بهم (ئ) ، فقد قال النّبي على : ((أبغضُ النّاسِ إلَى اللهِ ثَلاثَة : مُلْحِدُ فِي الْحَرَم، وَمُبْتَغِ فِي الْحَرَم، وَمُبْتَغِ فِي الْإِسْلامِ سُنْة الْجَاهِلِيَةِ ، وَمُطْلِبُ دَمِ امْرِئِ بِغَيْرِ حَقّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ )) (٥) .

<sup>(</sup>۱) المبسوط: ۰/۱، م، البدائع: ۳۲٤/۱، المدوّنة: ٤٨٣/١، شرح الزرقاني: ۲۳۰/۲، مروضة الطالبين: ۲۲۰/۲، نهاية المحتاج: ٥١١/٢، المبدع: ٢٣٥/٢، كشّاف القناع: ٩٩/٢.

<sup>(</sup>۲) الجموع: ٥/٢٦٧.

**<sup>(</sup>٣)** سبق تخريجه .

<sup>(</sup>١) البدائع: ٢/٤/١ ، بتصرُّف . وانظر المبسوط: ٢/٥٠ ـ ٥١ .

<sup>(</sup>۵) أُخرَحه البخاريّ ، كتاب الديات ، باب من طلب دم امسرئ بغير حقّ ، رقم ٦٤٨٨ .

وقال ﷺ في خطبة الوداع : « ... ألا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْ مَوْضُوعُ ... » (۱) .

٣ ـ أنّ دفنه بسلاحه من إضاعة المال بغير وجه شرعى (٢) .

وفي الحديث عن النَّبي ﷺ أَنَّه قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرْمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الأَمْهَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتٍ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ . وَكَرْهِ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُؤَالِ ، وَكَرْهِ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ﴾ (7) .

وهذه هي أدلّة الأئمة الأربعة على نزع السلاح من الشهيد ، ثُمَّ إِنهم اختلفوا في غير ذلك من اللباس الَّذي عليه على قولين :

## القول الأُوَّل :

أَنّه ينزع من الشهيد كلّ شيء إِلاّ الثياب . وهذا مذهب الجمهور ('') . فينزع عنه : الفرو ، والجلد ، والخفّ ، والقلنسوة ('') ، وغيرها .

<sup>(</sup>١) أُخرَحه مسلم ، كتاب الحجّ ، باب حجّة النّبي ﷺ ، رقم ١٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير للدردير: ٢٠٤/١ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٣) أُخرَحه البحاريّ ، كتاب الأدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، رقم ٩٧٥ .

<sup>(\$)</sup> انظـر حاشـية ردّ المحتــار : ۲۰۰/۲ ، روضــة الطــالبين : ۱۲۰/۲ ، كشـــاف القناع : ۹۹/۲ .

<sup>(</sup>a) القلنسوة: قال الخرشي: هي الَّـتي تقـول لهـا العامـة الشاشـية ، وقـال العـدوي: قولـه: ( الشاشـية ) أي الطربوش . انظـر حاشـية الخرشـي علـي مختصـر حليــل: ٢/ ٣٧٠ ـ ٣٧١ .

### القول الثَّاني :

أنه لا ينزع عن الشهداء شيء ثمّا هو في معنى اللباس ـ وإن لم يكن من الثياب ـ وهذا هو مذهب المالكية (١) .

#### الأدلّة:

#### استدلّ الجمهور بما يلى:

الله عنه العمامة ، والحنفّان ، والحنفّان ، والحنفّان ، والحنفّان ، والمخفّان ، والمخفّان ، والمقلنسوة » (٢) .

٧ - أنّ المراد من قول النّبي في : " زَمْلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ " : الثياب اللّبي يكفّن بها وتلبس للستر ، وهذه الأشياء الّبي قلنا بنزعها تلبس إمّا للتحمّل والزينة ، أو لدفع البرد ، أو لدفع معرّة السلاح ، ولا حاحة للميّت إلى شيء منها ، فلم يكن شيء من ذلك كفئًا (\*) .

 <sup>(</sup>۱) انظر: البيان والتحصيل: ۲۱۰/۲، الشرح الكبير: ۲۲۲/۱، شرح الزرقاني:
 ۲۱۰/۲.

<sup>(</sup>Y) البدائع: ٣٢٤/١ ، قال الشوكاني: ( روى زيد بن علي عن أبيه عن حدة عن على آنه قال: « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل ألا أن يكون أصاب السراويل دم » ، وفي إسناده أبو حالد الواسطي والكلام فيه معروف ، وقد روى ذلك أحمد بن عيسى في أماليه من طريق الحسين ابن علوان عن أبي حالد المذكور عن زيد بن علي ، والحسين بن علوان متكلم فيه أيضًا ) . نيل الأوطار: ٤٠/٤ .

 <sup>(</sup>٣) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٤) البدائع: ٣٢٤/١، بتصرّف.

" - وفي حديث حابر ﴿ فَأَدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُـوَ » (١) ،
 فالمقصود هو دفنه بثيابه الّي مات فيها واعتبر لبسها غالبًا (١) .

عَلَى تُولًا إِلاَّ الحَفَّين ... » (الله عَسلوا عَنَى دمًا ، ولا تنزعوا عنّى ثوبًا إلاَّ الحَفَّين ... » (الله عنى ثوبًا إلاَّ الحَفَّين ... » (الله عنى ثوبًا إلاَّ الحَفَّين ... » (الله عنى ثوبًا إلاَّ الحَفَّين ... )

وذهبت الحنفية إلى أنّ ضابط ما ينزع هو كلّ ما ليس من حنس الكفن (١٠) .

أمّا الشافعية والحنابلة فجعلوا ضابط ذلك هـ و: كـلّ مـا ليـس مـن عامّ لباس النّاس غالبًا (°).

## أُدلَّه أصحاب القول الثَّاني :

قال مالك : لا ينزع عن الشهيد الفرو ، ما علمت أنَّه ينزع عنه شيء (١) . و لم أجد لهم أدلّة على قولهم هذا .

#### الترجيم:

الَّذي يترجّح عندي ـ وا لله أعلم ـ هو قول الجمهور لوجاهة أدّلتهم ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج : ٣٥١/١ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٤) انظر: تبيين الحقائق: ٢٤٨/١ ، البناية: ٣٢١/٣.

 <sup>(</sup>۵) انظر : الحاوي : ۲۰٤/۳ ، المجموع : ٥/٢٦٧ ، المغني : ۲۲۷/۳ .

<sup>(</sup>٦) المدوّنة: ١٨٣/١.

ولأن الثياب إذا لم يكن لها حقيقة شرعية فإنَّهَا تحمل على الحقيقة العرفية ، وهي ما لبس عادةً ، كما يـدلٌ عليه قـول الجمهـور ، والله تعالى أعلم وأحكم .

#### المطلبُ الرابع : حكم تكفين الشميد في الثياب المحرّم عليه لبسما .

مقصود العلماء من تكفين الشهيد في ثيابه ، أي الَّتي يجوز له لبسها ، فإن كانت محرّمة كجلد الحنزير ، أو جلد الميتة ، فقد نقل بعض علماء المالكية الإجماع على نزعها (١٠) .

أمّا الحرير ، فقد ذهب بعض الفقهاء (٢) إلى أنّه ينزع من الرّحل الشهيد ، ولذلك اشترطوا في ثياب الشهيد حتّى تبقى عليه أن تكون مباحة ، ومثّلوا بالحرير على المحرّمة .

لكن أفتى الشَّيخ الرَّملي (أ) فيمن استشهد في ثياب الحرير وقد لبسها لضرورة كدفع قمل وغيره أنَّه يجوز تكفينه فيها ، إذ السنّة تكفينه في ثيابه الَّتي استشهد فيها ، لا سيّما إذا تلطّحت بدمه (أ) .

<sup>(</sup>١) انظر : مواهب الجليل : ٢٤٩/٢ ، حاشية العدوي : ٣٧٠/٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح الزرقاني: ۱۰۹/۲، الشرح الكبير للدردير: ۲۲۲/۱، المبدع:
 ۲۳۳/۲، كشاف القناع: ۹۹/۲.

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام محمَّد بن أحمد بن حمزة الرملي ، ولد سنة ٩١٩ هـ ، ولي إفتاء الشافعية ، من مصنفاته : نهايـة المحتاج ، والفتـاوى ، كلّهـا في فـروع الفقـه الشّافعيّ . تـوفي سنة ٤٠٠٤ هـ . انظر : معجم المؤلفين : ٢٥٥/٨ .

<sup>(</sup>٤) فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى ، لابن حجر الهيتمي: ٢/٢ .

ولعل هذا القول هو الصحيح ، لأنّ ثياب الحرير يجوز لبسها في حالات ، منها :

الضرورة . كمن أصيب بحكّة أو حرب ، فقد روى أنس ﴿
 أنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّيْئِرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﴿
 أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّيْئِرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﴿
 فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ » (۱) .

٢ - في حالة الحرب . فقد أجاز ذلك جمع من أهل العلم . قال الإمام أحمد عن لبسه في الحرب : «أرجو أن لا يكون به بأس » (٢) .

بل إنّ بعض أهل العلم استحبّه . قــال ابن حجر : « ... وحكى ابن حبيب عن ابن الماحشون أنّه يستحبّ في الحرب ، وقــال المهلّب : لباسه في الحرب الإرهـاب العـدوّ ، وهـو مثــل الرخصــة في الاختيـــال في الحرب » (٢) .

قال ابن تَيْمِيَّة: « أمّا لباس الحرير عند القتال للضرورة فيحوز باتفاق المسلمين، وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية، وأمّا لباسه لإرهاب العدوّ ففيه للعلماء قولان:

أظهرهما أنّ ذلك حائز ، فإنّ جند الشَّام كتبوا إلى عمر بن الخطاب : إنا إذا لقينا العدوّ رأيناهم قد كفّروا \_ أي غطوا أسلحتهم

<sup>(</sup>١) أخرَحه البخاريّ ، كتاب الجهاد ، باب الحرير في الحرب ، رقم ٢٩٢ .

 <sup>(</sup>٢) العدة شرح العمدة ، لبهاء الدين المقدسي ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١٩/٦.

بالحرير ـ وحدنـا لذلـك رعبًـا في قلوبنـا . فكتـب إليهـم عمـر : وأنتـم كفّروا أسلحتكم كما يكفّرون أسلحتهم .

ولأنّ لبس الحرير فيه خيلاء ، والله يحبّ الخيلاء حال القتال ، كما في السنن عن النّبي في أنّه قال : ( إن مِنَ الْخُيلاء مَا يُحِبّهُ الله ، ومِنَ الْخُيلاء مَا يُخِبّهُ الله ، ومِنَ الْخُيلاء مَا يُبغِضُهُ الله ، فَأَمّا الْخُيلاءُ الْتِي يُحِبّها الله فَاخْتِيَالُ الرّجُل عِنْدَ الحرب ، وعِنْدَ الصّدقة (') ، وَأَمّا الْخُيلاءُ الْتِي يُبغِضُها الله فالْخُيلاء فِي الْبَغْيِ وَالْفَخْر ) (') ... ) (") ...

قال ابن القيّم: « ... والشريعة لا تُعطِّلُ المصلحة الراححة لأحل المرحوحة ، ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب ، وجواز الخيلاء فيها ، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه » (1) .

فعلى القول بجواز لبس الحرير في الحرب تكون الثياب مباحة ، فلـو قتل فيها لم تنزع عنه ، وا لله تعالى أعلم وأحكم .

<sup>(</sup>۱) الخيلاء عند الصدقة معناها ـ كما قال الإمام الخطابي ـ : أن يَهُزَّه أريحية السحاء ، فيعطيها طيّبة نفسه بها من غير مَنَّ ولا تصديد . معالم السنن : ٧/٤ ـ ٨ .

 <sup>(</sup>۲) أخرج بنحوه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب في الخيلاء في الحسرب ، رقم ٢٦٥٩ ،
 وسكت عنه ، وحسّنه الألباني في كتابه « صحيح سنن أبي داود » ، رقم ٢٣١٦ .

<sup>(</sup>٣) فتارى ابن تَيْمِيَّة : ۲٧/٢٨ .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد: ٤٨٨/٣.

## المبكت النالت

#### الطلاة على الشميد

اختلف العلماء في حكم الصلاة على الشهيد . فمنهم من قال : يصلّى عليه ، ومنهم من قال : لا يصلّى عليه ، والبعض قال بالتخيير بين الصلاة وتركها ، وسوف نعرض هذه الأقوال ـ إن شاء الله ـ مع ذكر ما استدل به أصحاب كلّ قول ، ثُمَّ نذكر الراجح منها ، مع ذكر سبب الترجيح .

## القول الأوَّل: أنَّه يصلَّى على الشميد.

وهذا مذهب الحنفية (١) ، ورواية عن أحمد (٢) .

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدّة أدلّة نقلية وعقلية ، وهي :

ا عوله تعالى : ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ أَهُمْ ﴾ (١) . فأمر و لم
 يفصل ، وعلّل بأن الصلاة سكن لهم أي أنسًا ورحمـة ، والشهيد أولى بذلك من غيره (١) .

٢ ـ ما رواه عُقْبة بن عَامِر «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَمْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ » (°).

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق: ۲٤٨/١ ، حاشية ابن عابدين: ۲٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٣/٧٦ ، الإنصاف: ٢/٥٠٠ ، المبدع: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآية (١٠٣).

<sup>(\$)</sup> الانتصار ، للكلوذاني : ٢٢٧/٢ .

أخرَحه البخاري في صحيحه ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهيد ، رقم٤٤٠٠ .

٣ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ هِ « أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أُهَاجِرُ مَعَكَ ، فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ غَـزْوَةٌ ، غَنِـمَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْيًا (١) فَقَسَمَ ، وَقَسَمَ لَهُ ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ (٢) فَلَمَّا حَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : قِسْمٌ قَسَـمَهُ لَـكَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : قَسَمْتُهُ لَكَ ، قَالَ : مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَاهُنَا \_ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ \_ بسَهْم فَأَمُوتَ ، فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : إِنْ تَصندُق اللَّهَ يَصْدُقُكَ ، فَلَبَثُوا قَلِيلاً ، ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالَ الْعَدُوِّ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : ﷺ : أَهُوَ هُوَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ ، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ إِلَّهَا فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ إِلَّهَ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِهِ : اللَّهُمْ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا ، أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ ﴾ (\*\*) .

<sup>(1)</sup> السَّبيُّ: النهب، وأخذ النَّاس عبيدًا أو إماءً، والسبية: المرأة المنهوبة، فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها سبايا. النهاية: ٣٤٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الظهرُ : الإبل ألّي يحمل عليها وتركب . النهاية ١٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) النَّسائي ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهداء ، رقم ١٩٤٩ ، والحاكم في المستدرك : ٩٩٦٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى : ١٥/٤ ، وصحّحه الأرناؤوط في حاشية زاد المعاد : ٢١٤/٣ .

قال الألباني ـ رحمه الله ــ : « وإسناده صحيح ، وأمّـا قــول الشــوكاني في نيــل الأوطار ( ٣٧/٣ ) تبعًا للنووي في المجموع ( ٥٦٥/٥ ) إِنَّه تابعي فوهم واضح فــــلا

ع ـ وفي قصة الصحابي الذي قتل نفسه خطأ أنه « لَفَّهُ رَسُولُ اللهِ قَلَى بِثِيَابِهِ ، وَدِمَائِهِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَدَفَنَهُ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَشَــهِيدٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ » (۱) .

• عن عبدا لله بن الزبير - رضي الله عنهما - « أن رسول الله الله الم يوم أحد بحمزة فسُجِّي (٢) ببردة ، ثُمَّ صلّى عليه ، فكبّر تسع تكبيرات ، ثُمَّ أتي بالقتلى يصفّون ، ويصلّى عليهم ، وعليه معهم » (٢) .

٦ - وعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ مَنْ السُّهِ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَـدْ مُثَّلَ بِهِ ، وَلَـمْ يُصِلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ » (<sup>1</sup>) .

فقوله : « وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ » معناه : لم يصلِّ مستقلاً إلاَّ عليه (°) .

يعتدّ به ». أحكام الجنائز ، ص ٦٦ . وذلك أن شدّاد بن الهاد صحابي ذكره ابن حجر في القسم الأوَّل من الإصابة : ١٤١/٢ ، وابن عبدالــــبر في الاســـتيعاب : ١٣٥/٢ ـ ١٣٦٠ ، وابن الأثير في أسد الغابة ، ص٣٥٧ ـ ٣٥٨ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) أي غُطِّي . النهاية : ٣٤٤/٢ .

قال الألباني : «أخرَجه الطحاري في معاني الآثار : ۲۹۰/۱ . وإسناده حسن ،
 رحاله كلّهم ثقات معروفون » . أحكام الجنائز ، ص۸۲ .

<sup>(</sup>٤) أُحرَحه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في الشهيد يغسل ، رقم ٣١٣٧ ، وسكت عنه .

والحاكم في المستدرك : ٣٦٥/١ ، وسكت عنه هو والنَّعبيُّ .

<sup>(</sup>٥) مهدي الكيلاني في تعليقه على كتاب الحجّة على مذهب أهل المدينة: ٣٦٠/١.

٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : ﴿ أُتِسَى بِهِمَ مُوسُولَ اللهِ عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ ، وَحَمْزَةً مُوسُولَ اللهِ عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ ، وَحَمْزَةً هُوَ كَمَا هُوَ ، يُرْفَعُونَ وَهُو كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ » (١) .

٨ - أنّ الصلاة على الموتى أصل في الدنيا ، وفرض من فروض الكفاية على المسلمين (١) .

٩ - أنّ الصلاة لو كانت غير مشروعة في حقّهم لنبّه النّبي على على عدم مشروعيتها وعلّة سقوطها ، كما نبّه على علّة سقوط ترك الغسل (١٠) .

• 1 - أنّ الصلاة عليهم أحوط في الدين ، وفيه تحصيل الأحر والثواب العظيم ، وفي الحديث قول النّبي الله : (( مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُ )) (\*) . و لم يفصل بين ميت وميت (°) .

<sup>(</sup>۱) ابن ماحه ، كتاب الجنائز ، باب ما حاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ، رقم١٥١٣ .

وصحّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه ، رقم١٢٢٨ .

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى : ١٢/٤ .

وأخرحه الحاكم : ١٩٨/٣ ، وسكت عنه ، وقـال النَّهــيّ : سمعـه أبـو بكـر بـن عياش من يزيد ، قلت : ليسا بمعتمدين .

<sup>(</sup>٢) البناية ، للعيني : ٣١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق: ٢٤٨/١ ، بتصرّف . وانظر البناية: ٣١٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) أُحرَحه مسلم في صحيحه ، كتاب الجنائز ، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ، رقم ٩٤٦ .

البناية: ٣١٦/٣، بتصرّف. وانظر الانتصار، للكلوذاني: ٦٣١/٢.

## القول الثَّاني : أنَّه لا يصلِّي على الشميد .

وهذا مذهب الجمهور (١) ، واستدلُّوا على ذلك بما يلي :

النّبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ \_ رضي الله عنهما \_ قَالَ : «كَانَ النّبِيُّ عَنْ يَحْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : النّبِيُ عَنَى اللّحَدِ ، وَقَالَ : أَيْهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللّحَدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدُ عَلَى هَوْلاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا ، وَلَمْ يُعَسَّلُوا ،

٢ - عن أنس بن مَالِكٍ ﴿ إِنَّ شُهَدَاءَ أُحُـدٍ لَـمْ يُغَسَّلُوا ،
 وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ » (٣) .

الشهداء السلاة على الليت شفاعة له ، ولا يُشفع إلا للمذنبين . والشهداء قد غفرت ذنوبهم ، وصاروا إلى كرامة الله ورحمته أجمعين ، فارتفعت حالتهم عن أن يصلّى عليهم ، كما يصلّى على سائر موتى المسلمين (٤) .

<sup>(</sup>۱) المدوّنة : ۱۸۳/۱ ، مواهـب الجليـل : ۲٤٧/۲ ، الأمّ : ۲٦٦/۱ ، المجمـوع : ٥/٢٦ ، الإنصاف : ٢/٠٠٠ ، كشّاف القناع : ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه البحاريّ في صحيحه ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهيد ، رقم١٣٤٣ .

وأبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في الشهيد يغسل ، رقم٣١٣٨ . والترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ما حاء في ترك الصلاة على الشهيد ، رقم٣٦٣٦ .

والنسائي ، كتاب الجنائز ، باب ترك الصلاة عليهم ، رقم ١٩٥٥ .

**<sup>(</sup>٣)** سبق تخريجه .

 <sup>(</sup>٤) البيان والتحصيل: ٢٩٩/٢، وانظر الأمّ: ٤٤٧/١.

- لا يصلّى عليه (١) . لا يعسل ثبت أنّه الشهيد لا يغسل ثبت أنّه لا يصلّى عليه (١) .
- ـ أنّ الصلاة إِنّما شرعت في حقّ الموتى ، والشهداء أحياء عند ربّهم (٢) .

## القول الثَّالث: أنَّ الصلاة على الشميد بالنيار للمطلِّي.

فإن شاء صلّى ، وإن شاء ترك ، فإن صلّاها فقد صلّى النّبي الله الله على النّبي الله على السّهداء ، وإن ترك فقد ورد عن النّبي الله ترك الصلاة عليهم .

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (٢) رجّحها ابن القيّـم (١) ، وهـو مذهب ابن حزم (٥) .

قال ابن حزم: «ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حق مباح، وليس هذا مكان نسخ، لأن استعمالهما معًا ممكن في أحوال مختلفة » (1).

وقال ابن القيّم: « والصواب في المسألة : أنَّه مخيّر بين الصلاة

المعونة: ١/٣٥٣، وانظر المحموع: ٥/٢٦٦، وتهذيب السنن، لابن القيّم:
 ٢٩٦/٤

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٤٦٩/٣، بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) المبدع: ٢٣٦/٢، الإنصاف: ١٠٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) تهذيب السنن: ٢٩٥/٤.

<sup>(</sup>٥) المحلِّي: ٣٣٦/٣، مسألة رقم٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) المحلَّى: ٣٣٦/٣ ، مسألة رقم ٥٦٢ ه .

عليهم وتركها لجحيء الآثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد ، وهي الأليق بأصوله ومذهبه » (١) .

#### مِناقَشَة الأَدلَّة :

أجاب الحنفية على أدلّة الجمهور بما يلى :

1 - Y - الأحاديث الَّتي ذكروها نافية للصلاة ، وأحاديثنا مثبتة للصلاة ، وأحاديثنا مثبتة للصلاة ، والخبر المثبت يقدّم على النافي (") ، فخبرهم النافي يحتمل أن جابرًا أو أنسًا لم يشاهدوه حين صلّى عليهم ، ومن روى أخبارنا ضبط وذكر كيفية الحال (") .

وإذا تعارض النفي والإثبات يقدّم الإثبات ويؤخذ به لما عند المثبت من زيادة علم ليست عند النافي كما في الأصول (ئ).

<sup>(</sup>١) تهذيب السنن : ٢٩٥/٤ .

قال المباركفوري: « والظاهر عندي أن الصلاة على الشهيد ليست بواحبة ، فيحوز أن يصلّى عليه ، ويجوز تركها » . تحفة الأحوذي: ١٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تبيين الحقائق: ٢٤٨/١ ، البناية: ٣١٥/٣ ، حاشية ابن عابدين: ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) الانتصار ، للكلوذاني : ٢٣٠/٢ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>١) مهدي الكيلاني في تعليقه على كتاب الحجّة : ٣٦٠/١ ، بتصرّف .

على ما عنده في ظنّه ، ومن لم يغب أخبر أنَّه عليه الصلاة والسلام صلّى عليهم » (١) .

أو يكون معنى حديث جابر الله أنَّه لم يصلِّ على كلَّ واحد على حدة (٢) ، ولكنّه صلّى عليهم عشرة بعد عشرة (٢) .

٣ - أمّا قولهم: إن الصلاة على الميّت شفاعة ، والشهداء قد غفرت ذنوبهم .

فنقول: إن الصلاة على الميّت رحمة له وتسكين ، ولا أحد يستغني عن رحمة الله تعالى ، ولهذا نهى الله تعالى أن يصلّى على المنافقين ، فقال: ﴿ وَلا تُصَلّ عَلَى أَحَد مِنْهُم مَاتَ أَبدًا ﴾ (أ) ؛ لهوانهم عند الله ، والمنع من الرحمة لهم ، فكيف يُرضى لشهيد المسلمين أن يُشبّه بهم في ترك الصلاة عليه ؟! بل إذا كان ترك الصلاة عقوبة متعلّقة بالكفر لم يجز ثبوتها بالشهادة الّتي هي رأس الطهارات ، ولأنّ ترك الصلاة على الميّت متعلّق بوجوب الرّدة وترك الموالاة كما في حتى الكفّار ، والقتل على وجه الشهادة يؤكّد الموالاة ويزيد في منزلة الإفضال (٥) .

والطاهر من الذنب لا يستغني عن الدعاء ، ألا ترى أنَّه عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق: ٢٤٨/١ ، وإنظر المبسوط: ٧-٥٠ ، والبناية: ٣١٣/٣ .

 <sup>(</sup>۲) مهدي الكيلاني في تعليقه على كتاب الحجة: ٣٦٠/١ ، بتصرّف .

<sup>(</sup>**T**) الانتصار ، للكلوذاني : ٦٣١/٢ .

<sup>(\$)</sup> التوبة: الآية ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الانتصار ، للكلوذاني : ٦٣١/٢ ـ ٦٣٣ ، بتصرّف .

والسلام صُلّي عليه وهو أفضل الخلـق ، وأعلى درجـة ، ويصلّى على الصّيي و لم تكتب عليه خطيئة قطّ (').

\$ - أمّا قولهم: إنّ الصلاة على الميّت لا تصحّ بلا غسل ، فمن لم يغسل لا تصحّ الصلاة عليه ، فنقول: وكذا لا يدفن بلا غسل ، فلمّا دفن الشهيد بلا غسل ، دلّ على أنّه في حكم المغسولين ، فكانت الصلاة عليه صلاة على المغسول حكمًا (").

• امّا قولهم: إنّ الشهداء أحياء ولا يصلّى على حيّ ، فنقول إنّه ليس بتلك الحياة حياة الدنيا ، وإنّما هي حياة الأخرى ، وهي الحياة الطيّبة ، وتلك لا تمنع من إجراء أحكام الموتى عليهم ، ألا ترى أنّهم يدفنون وتقسم أموالهم بين الورثة وتعتدُّ نساؤهم ".

وأحاب الجمهور على أدلَّة الحنفية بما يلي :

أمّا بالنسبة إلى الأحاديث الّي استدل بها الحنفية فقد ضعفوها ،
 قال مجد الدين عبدالسَّلام بن تَيْمِيَّة (<sup>1)</sup> : « وقد رويَت الصلاة عليهم بأسانيد

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق: ٢٤٨/١، بتصرّف. وانظر المبسوط: ٧٠/٥، وبدائع الصنائع: ٣٢٥/١.

<sup>(</sup>۲) البناية : ۳۱٤/۳ ، بتصرَف . وانظر الانتصار للكلوذاني : ۲۳٤/۲ .

 <sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق: ١/٨٥١، بتصرّف. وانظر المبسوط: ١/٠٥، والانتصار:
 ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) هو: الشَّيخ الإمام العلاّمة فقيه العصر ، شيخ الحنابلة ، بحـدُ الدين أبو البركات عبدالسَّلام بن عبدالله بن الخضر بن محمَّد الحرّانيُّ ، وهو حدُّ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة ، ولد سنة ، ٩ ه ه . قال فيه ابن مالك : ألين للشيخ المحد الفقة كما ألين

لا تثبت » (1) ، وقال النووي : « أمّا الأحاديث الّتي احتج بها القائلون في الصلاة ، فاتّفق أهل الحديث على ضعفها كلّها إِلاَّ حديث عقبة بن عامر ، والضّعف فيها ييّن ، قال البيهقي وغيره : وأقرب ما روي حديث أبي مالك وهو مرسل ، وكذا حديث شدّاد مرسل أيضًا فإنّهُما تابعيّان .

أمّا حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغيرهم بأنّ المراد من الصلاة هنا: الدعاء ، وقوله: «صلاته على الميّت » أي دعاء لهم ، كدعاء صلاة الميّت ، وهذا التأويل لا بُدّ منه ، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع ، لأنّه على معله عند موته بعد دفنهم بثمان سنين ، ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين ، ودليل آخر وهو أنّه لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجماع ، لأنّ عندنا لا يصلّى على الشهيد ، وعند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ (لا) يصلّى على القبر بعد ثلاثة أيام (ا) فوجب تأويل الجديث ، ولأنّ أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى ، وهذا منها ، والله أعلم » (ا) .

لداود الحديد ، من مؤلفاته : المنتقى ، المحرّر في الفقه . توفي سنة ٣٥٣ هـ . انظر : سير أعلام النبلاء : ٢٤٩/٢ ، ذيـل طبقـات الحنابلـة ، لابـن رحـب : ٢٤٩/٢ ، معجم المؤلفين : ٢٢٧/٥ .

<sup>(1)</sup> منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأحيار: ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) حاء في الفتاوى الهندية : ١٦٥/١ « لو دفن الميّت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنّه يصلّى على قبره إلى ثلاثة أيام ، والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم ، بل يصلّى عليه ما لم يعلم أنّه قد تمزّق ، كذا في السراحية » .

<sup>(</sup>٣) المحموع: ٥/٥٢٠.

وأجاب ابن قدامة أيضًا عن حديث عقبة بقوله: « وحديث عُقبةً مُخْصُوصٌ بشهداءِ أحدٍ ، فإِنَّه صلَّى عليهم في القُبُورِ بعد ثماني سنينَ ، وهم لا يُصلُّون على القبرِ أصلاً ، ونحن لا نصلّي عليه بعد شَهْرٍ » (١) .

Y - أمّا قولهم: بأن حديث حابر نافٍ ، وأحاديثنا مثبتة فتقدّم عليه ، فيجاب عنه « بأن شهادة النفي إِنَّما تردّ إذا لم يحط بها علم الشاهد ، ولم تكن محصورة ، أمّا ما أحاط به علمه وكان محصورًا ، فيقبل بالاتفاق ، وهذه قصّة معيّنة أحاط بها حابر وغيره عِلمًا ، وأمّا رواية الإثبات فضعيفة ، فوجودها كالعدم إلاً حديث عقبة ، وقد أجبنا عنه » (<sup>7)</sup>.

" - وأمّا قولهم: إنّ الصبيّ طاهر ويصلّى عليه ، فنقول: « الشهادة أمر طارئ يقتضي رتبة عظيمة وتمحيصًا ، فلا يبعد أن يقال: إِنَّه مُغنِ عن هذا الغسل والصلاة ، والصبي وإن لم يكن مكلّفًا فلم يطرأ عليه ما يقتضى مرتبة » (").

وأيضًا فإنَّه « لو أمر بغسلهم والصلاة عليهم لتُوهِّم أنَّه لأحل نقص فيهم ، بخلاف الأنبياء ؛ فإنَّ أحدًا لا يتوهم نقصًا فيهم بحال » (٤) .

<sup>(</sup>١) المغنى: ٣/٣٦٤.

<sup>(</sup>Y) الجموع: 0/077.

<sup>(</sup>٣) الجموع: ٥/٢٦٦.

 <sup>(</sup>٤) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ١٦٤/٣.

#### الترجيم:

الَّذي يظهر لي ـ وا لله أعلم ـ أن القول الراجع هو قول الحنفية ، الله الله عن أحمـ لا ، اختارها جمع من الحنابلة (١) ، وهي أنَّه يصلّى على الشهيد ، وذلك لأمور :

1 - أنَّ الأحاديث الَّتي رويت في صلاة النَّبي ﷺ على الشهداء ثابتة .

قال ابن القيّم - في الأحاديث الّي رويت الصلاة على الشهداء في غير أحد - : «وهذه آثار يقوّي بعضها بعضًا ، ولم يختلف فيها ، وقد اختلف فيه ، وتسترك اختلف فيه ، وتسترك هذه الآثار » (۲) .

وقال الشوكاني : « رُويَتْ من طرق يشدُّ بعضها بعضًا » <sup>(٣)</sup> .

٢ - أنّ عدد الصَّحابة الَّذين أثبتوا الصلاة أكثر من الَّذين نفوا ذلك ،
 فلم يُرو النفي إِلاَّ عن جابر وأنس ، وهما عند تلك الواقعة من صغار الصبيان (ئ) ، فيحتمل أنَّهم لم يشاهدوه حين صلّى عليهم (٥) .

مع أنَّ أنسًا روى حديثًا يُثبت فيه صلاة النَّبي ﷺ على حمزة ،

<sup>(</sup>۱) منهم: الخلاّل، وأبو بكر عبدالعزيز، وأبو الخطّاب الكلوذاني. انظر: الانتصار، للكلوذاني: ٢٣٦/٢، الإنصاف: ٢٠٠٠/، المبدع: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) تهذيب السنن : ٢٩٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار : ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار: ٤٤/٤، بتصرّف.

<sup>(</sup>٥) الانتصار ، للكلوذاني : ٢٠٠/٢ ، بتصرّف .

« ويبعد كلّ البعد أن يخصّ النّبي ﷺ بصلاته حمزة لمزيَّةِ القرابة ويـدع بقيّة الشهداء » (١) .

" - « أنّ أحاديث الصلاة قد شدَّ من عضدها كونها مثبتة ،
 والإثبات مقدّم على النفي ، وهذا مرجّح معتبر » (١) .

ع ـ على التسليم بأنه الله الله عليه عليه عليه الواقعة ، وتركنا جميع هذه المرجّحات لكانت صلاته عليهم بعد ذلك ـ كما في حديث عقبة ـ مُفيدة للمطلوب ، لأنها كالاستدراك لما فات مع اشتمالها على فائدة أخرى ، وهي أنّ الصلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك بحال وإن طالت المدّة ، وتراخت إلى غاية بعيدة (٣) .

أمّا القول بأنّ المراد من الصلاة في حديث عقبة بمعنى الدعاء فغير صحيح ، لأنّ « الصلاة الشرعية ما قد عرف من صفتها ، ولعمري إنّها تجمع الصلاة اللغوية وتزيد عليها ، وأمر النَّبي الله إنَّما يحمل على الشرع لا على اللغة » (أ) .

ويردّ ذلك « قوله في الحديث : ( صلاته على الميّت ) ، وأيضا فقد تقرّر في الأصول أن الحقائق الشرعية مقدّمة على اللغوية ، فلو فـرض

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ٤٤/٤.

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار : ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار: ٤/٥٤.

<sup>(</sup>٤) الانتصار ، للكلوذاني : ٢٢٨/٢ .

عدم ورود هذه الزيادة لكان المتعيّن المصير إلى حمل الصلاة على حقيقتها الشرعية ، وهي ذات الأذكار والأركان » (١) .

امّا القول بأن صلاة النّبي على أهل أحد بعد ثمان سنين مخصوصة بهم ، وأنها واقعة عين لا عموم لها ، ف «يردّها أن الأصل فيما ثبت لواحد أو لجماعة في عصره الله ثبوته للغير ، على أنّه يمكن معارضة هذه الدعوى بمثلها ، فيقال : ترك الصلاة على الشهداء يوم أحد واقعة عين لا عموم لها ، فلا تصلح للاستدلال بها على مطلق الرك بعد ثبوت مطلق الصلاة على الميّت ، ووقوع الصلاة منه على خصوص الشهيد في غيرها كما في حديث شدّاد بن الهاد وأبي سلام » (٢) .

وبهذا يظهر أنّ القول بالصلاة على الشهيد هو الراجح ، فيكون كسائر الموتى ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار: ٤/٤.

### المبكث الرابع

#### دفن الشميد

الشهيد يدفن في مكانه الذي قتل فيه (۱) إذا كان صالحًا لذلك ، أمّا إذا حيف نبشه ، أو تحريقه ، أو المثلة به ، كأن يكون بدار حرب ، فإنّه عندئذ يجوز نقله (۱) ، وقد دلّ على ذلك عدّة أحاديث ، منها :

ا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْـدِ اللهِ قَـالَ : «كُنَّا حَمَلْنَـا الْقَتْلَـى يَـوْمَ أُحُـدٍ لِنَدُوْنَهُمْ ، فَحَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَــأُمُوكُمْ أَنْ تَدُوْنَوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ ، فَرَدَدْنَاهُمْ » (").

٢ - وعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ : ( انْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ ))
 نفي مَصَارِعِهِمْ ))

<sup>(</sup>۱) قال عبدا لله عزّام ـ رحمه الله ـ : « وكم كلّفت مخالفة هذه السنّة من أرواح ، فكان الأخ الأفغاني يستشهد ، ويصرّ المحاهدون على تخليص حتّته من أرض المعركة ، فيقتل عدد منهم » . اتحاف العباد في فضائل الجهاد ، ص١٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات: ٣٧٩/١. بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في الميّت يحمل من أرض إلى أرض ، رقم٥ ٣١٦ ، وسكت عنه . والنسائي ، كتاب الجنائز ، باب أين يدفن الشهيد ، رقم٤ ٢٠٠٠ . والترمذي ، كتاب الجهاد ، باب ما حاء في دفن القتيل في مقتله ، رقم١ ١٧١٧ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وصحّحه الألباني في صحيح سنن التّرمذيّ ، رقم ١٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) أُخرَجه النَّسائي ، كتاب الجنائز ، باب أين يدفن الشهيد ، رقم ٢٠٠٥ . وصحّحه الألباني في صحيح سنن النَّسائي ، رقم ١٨٩٣ ـ ١٩٨٤ .

٣ ـ روي أنَّه « أُصِيبَ رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ ، فَحُمِلا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلَى فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبًا » (١) .

قال ابن قدامة : « ويستحبّ دفن الشهيد حيث قتل » (٢) .

وقال السرخسي ـ في حديث حابر السابق ـ : « وهذا حسن ليس بواحب ، وإِنّما صنع هذا رسول الله الله الله الله الله عليهم بالنقل مع ما أصابهم من القروح » (٢) .

قال ابن القيّم: « السنّة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم، ولا ينقلوا إلى مكان آخر ... » (\*) .

وجاء في الفتاوى الهندية : « ويستحبّ في القتيـل والميّت دفنـه في المكان الّذي مات ، في مقابر أولئك القوم » (°).

وقد حمل أهل العلم أمر النَّبي ﷺ هنا على الندب (¹) ، و لم أجد من نصّ على وجوب ذلك وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرَحه النَّسائِي ، كتاب الجنائز ، باب أين يدفن الشهيد ، رقم٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲) المغني : ۳۲۹/۱ ، وانظر شرح منتهى الإرادات : ۳۲۹/۱ .

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير: ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد: ٣١٤/٣ ، حاشية ردّ المحتار: ٢٣٩/٢ .

<sup>(</sup>a) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبسي حنيفة النعمان: ١٦٧/١، وانظر فتاوى قاضيحان: ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة: ١/٥٨٠، حاشية ردّ المحتار: ٢٣٩/٢.

#### مسألة في دفن أكثر من قتيل في قبرٍ واحدٍ:

ما ورد في دفن شهداء أحد من دفن أكثر من قتيل في قبر واحد كان لأجل الضرورة ، كما يدل عليه حديث هشام بن عامر - رضي الله عنهما - قَالَ : « شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : يَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ولذا فإِنَّ الفقهاء أجازوا دفن أكثر من ميت في قبر \_ ولو لم يكن شهيدًا \_ إذا كانت هناك ضرورة ، واستدلّوا على ذلك بشهداء أحد (٢) ،

<sup>(</sup>۱) أُخرَحه النَّسائِي في كتاب الجنائز، باب ما يستحبّ من إعماق القبر، رقم، ٢٠١، واللفظ له .

وأبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في تعميق القبر ، رقم ٣٢١ ، وسكت عنه . والنزمذي ، كتاب الجهاد ، باب ما حاء في دفن الشهداء ، رقـم١٧١٣ ، وقـال : هذا حديث حسن صحيح : ٢١٣/٤ .

وصحّحه الألباني في صحيح سنن النّسائِي ، رقم ٩ ١٨٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح السير الكبير، للسرخسي: ٢٣٤/١، المبسوط: ٢٥/٢، فتاوى قاضيخان: ١٩٦/١، مواهب الجليل: ٢٣٥/٢، شرح الزرقاني: ١٠٣/١، المنتقى، للباحي: ٣٢٥/٢ ــ ٢٢٦ ، الأمّ: ٢٢٦/١ ــ ٤٦٣، المجمسوع: ٥/٤٨، مغني المحتاج: ٣٥٤/١، المغني: ٣٥٤/١، الشرح الكبير، لابن قدامة: ١٨١/١.

وبعض العلماء أحاز ذلك مطلقًا بلا ضرورة ، كـابن حـزم ، المحلّـى : ٣٣٧/٣ ،

فدفن أكثر من ميت في قبر ليس من الخصائص الّي انفرد بها الشهداء دون غيرهم كما قاله البعض (١) .

مسألة رقم٣٦٥ ، وابن القيّم ، زاد المعاد : ٣١٥/٣ ، وتهذيب السنن : ٢٩٦/٤ ، وابن حجر ، فتح الباري : ٢٥١/٣ .

<sup>(</sup>١) قال ذلك الدكتور محيي هلال سرحان في بحثه الموسوم بـــ « الشهيد وأحكامه في الفقه الإسلامي » ، محلّة الرسالة الإسلامية ، العددان ( ١٦٢ ـ ١٦٣ ) ، ص٧١ .

### المبكت الخامي

#### عقوق أسر الشمداء

حت الإسلام على رعاية حقوق المحاهدين وحفظهم في أهليهم وذراريهم ، وجعل لذلك الأحر العظيم ، حتى إنّه ساواهم في أحر الغزاة في سبيل الله ، قال النّبي على : ( ... وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبيلِ اللهِ بخَيْرِ فَقَدْ غَزًا )) (') . فتجهيزُ الغزاة وخلافتهم في أهليهم مندرج في قوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوُنُوا عَلَى البّرِ وَالتّقوى ﴾ (') ، والجهاد من أبر البر ، والمعونة عليه من أفضل المعونة (') .

كما جاء التحذير من حيانتهم في أهليهم ، وتعظيم حرمة ذلك ، قال النّبي في الله : ( حُرْمَةُ نِستاء الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أَمْهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُل مِنَ الْقَاعِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ ؛ إلاّ مِنْ رَجُل مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ ؛ إلاّ مُقَافَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَله مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنْكُمْ ؟ ) ( (\*) .

<sup>(</sup>١) البخاريّ ، كتاب الجهاد ، باب فضل من حهّز غازيًا أو خلفه بخير ، رقم ٢٨٤٣ . ومسلم كتاب الإمارة ، باب فضل إعانة الغازي ، في سبيل الله بمركوب وغيره ، رقم ١٨٩٥ ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآية (٢).

 <sup>(</sup>٣) أحكام الجهاد وفضائله ، للعز بن عبدالسّلام ، ص٤٦ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب حرمة نساء المحاهدين ، وإثم من خانهم فيهم ، رقم ١٨٩٧ .

قال الحليمي (1) \_ رحمه الله \_ : «وهذا والله أعلم لعظم حقّ المحاهد على \_ القاعد \_ فإنّه ناب عنه ، وأسقط بجهاده فرض الخروج عنه ، ووقاه مع ذلك بنفسه ، وجعل نفسه حصنًا له وحنّة دونه ، فكانت خيانته له في أهله أعظم من خيانة الجار في أهله » (1) .

وقد كان النَّبِي ﷺ يزور أسر الشهداء ، ويواسيهم ، فقد روى أنس ﷺ « أَنَّ النَّبِي ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ يَيْتِ أُمِّ سُـلَيْمٍ ، إلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَرْحَمُهَا ، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي » (" .

وأخوها هو حرام بن ملحان ، قتل في غزوة بثر معونة (٠٠) .

فالنبي ﷺ كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها ، ويعلّل ذلك بـأن أخاهـا قتـل معه ، ففيه أنّه خلفه في أهله بخير بعد وفاته ، وذلك من حسن عهده ﷺ (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين بن الحسن بن محمَّد بن حليم ، أحد أثمة اللهر ، الفقيه ، القـاضي ، له مصنفات ، منها : المنهاج في شعب الإيمان . توفي سنة ٤٠٣ هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ، لابن السبكي : ٣٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) المنهاج في شعب الإيمان ، للحليمي : ٢/٥٧٦ .

 <sup>(</sup>٣) أُخرَجه البخاريّ ، كتاب الجهاد ، باب فضل من حهّز غازيًا أو خلفه بخير ، رقم٢٨٤٣ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: «والمراد بقوله ( معي ) أي مع عسكري ، أو على أمري وفي طاعتي ، لأنّ النّبي على لم يشهد بئر معونة ، وإنّما أمرهم بالذهاب إليها ، وغفل القرطبي فقال: قتل أخوها معه في بعض حروبه ، وأظنّه يوم أحد ، ولم يصب في ظنّه ، وا الله أعلم » . فتح الباري : ٢٠/٦ .

وقال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة : «كلّ من اتبع النَّبي ﷺ وقاتل على دينه فقد قــاتل معه ، . مجموع الفتاوى : ٦٠/١ .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري : ٦٠/٦ .

وقد كان النَّي ﷺ يوصي أصحابه بذلك ، فعندما قتل جعفر بن أبي طالب ﷺ شهيدًا في معركة مؤتة قال : «اصنَعُوا لأل ِجَعْفُر طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَعَلَهُمْ » (١) .

وكان عبدا لله بن جعفر ﷺ يقول : «قال لي رسول الله ﷺ : هنيئًا لك ، أبوك يطير مع الملائكة في السماء » (ن) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب صنعة الطعام لأهل الميّت ، رقم٣١٣٢ ، وسكت عنه . والترمذي ، أبواب الجنائز ، باب ما حاء في الطعام يصنع لأهل الميّت ، رقم٩٩٨ . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وابن ماحه ، كتاب الجنائز ، باب ما حاء في الطعام يبعث إلى أهل لليت ، رقم. ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، لابن هشام : ٣٨٠/٤ ، وأخرجه أحمد في المسند ، الفتح الرباني : ٢١٥/٢٢ - ٢١٦ . قال الهيثمي : رواه أحمد وفيه امرأتان لم أحد من وتّقهما ، ولا من حرحهما ، وبقيّة رحاله ثقات . المجمع : ١٦١/٦ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ، لابن هشام : ٣٨٢/٤ ، وانظر تاريخ الطبري : ٣٢/٣ :

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ٩٧/٧ : أُخرَجه الطَّبرانيُّ بإسناد حسن ،

فهذا أبو بكر الصدّيق الله يدخل عليه رجل فيحد بنت سعد بن الربيع الله على بطنه وهو يشمُها ، فقال : يا خليفة رسول ! ابنتك هذه ؟ قال : لا ، بل ابنة رجل هو خير منّي ، قال الرَّحل : من هذا الرَّحل الله عد رسول الله الله الله على ؟! قال : سعد بن الربيع ، كان من النقباء ، وشهد بدرًا ، وقتل يوم أحد (١) .

وهذا عمر بن الخطّاب ﷺ يروى عنه أنَّه قال: أربع من أمر الإسلام لست مضيعهن ولا تاركهن لشيء أبدًا ، وذكر من إحداهن: المهاجرون الَّذين تحت ظلال السيوف ألا يجبسوا ولا يجمَّروا (٢) ، وأن يوفّر فيءُ الله عليهم ، وعلى عيالاتهم ، وأكون أنا للعيال حتَّى يقدموا » (١) .

وقد كان شخ يكرم أبناء الشهداء ويفضلهم على غيرهم ، فقد روي أنّه لما فرض للنّاس ، فرض لعبدا لله بن حنظلة الغسيل ألفي درهم ، فأتاه طلحة بابن أخ له ففرض له دون ذلك ، فقال : يا أمير المؤمنين

وكذلك قال الحافظ المنذري في الـترغيب والــترهيب : ٣١٥/٢ ، و لم أحــده في الكبير والأوسط .

<sup>(</sup>۱) سنن سعید بن منصور: ۳۰۳/۲ ، رقم ۲۸٤۲ ، بتصرف یسیر.

 <sup>(</sup>۲) تَخْمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العَوْدة إلى أهلهم . النهايـة:
 ۲۹۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ٢٢٧/٤.

فضّلت هذا الأنصاري على ابن أخي ! قال : نعم ، لأنبي رأيت أباه يَستنُ (١) يوم أحد بسيفه كما يستن الجمل (١) .

كما روي عنه أنَّه أعطى رجلاً عطاءه ، أربعة آلاف درهم وزاده ألفًا ، فقيل له : ألا تزيد ابنك كما زدت هذا ؟ قال : إنّ أبا هذا ثبت يوم أحدٍ ، و لم يثبت أبو هذا (٢) .

وقد كان عبدا لله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إِذَا حَيَّـا ابْـنَ جَعْفُـرٍ قَالَ : السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ ('').

ولذا فقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أنّ من مات أو قتل من جنود المسلمين فإنّه ينفق على امرأته حتّى تتزوج ، وعلى ابنته الصغيرة حتّى تتزوّج ، وعلى ابنه الصغير حتّى يبلغ ، ثُمَّ يجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال ، لأنّ في هذا تطييبًا لقلوب المجاهدين ، فإنّهم متى علموا أنّ عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم تحمّسوا للجهاد والقتال (°) .

<sup>(</sup>۱) يستن : قال ابن الأثير : استن الفرس يستنُّ استنانًا : أي عدا لمرحِه ونشاطه شوطًا أو شوطين ولا راكب عليه . ومنه حديث عمر : « رأيت أباه يستن ... » أي يَمْرحُ ويَخطُر به . النهاية : ٢/٠١٠ ـ ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) الجهاد ، لابن المبارك ، ص١٠٣ ـ ١٠٤ ، والحاكم في المستدرك : ٣/٥٠٣ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ عمر بن الخطاب ، لابن الجوزي ، ص٩٨ .

<sup>(</sup>٤) أُخرَحه البخاريّ في صحيحه ، كتباب فضائل الصَّحابة ، باب مناقب حعفر ، رقم ٣٧٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر : الشرح الكبير ، لابن قدامة : ٥٨٩/٥ ، وفتاوى ابن تَبْويَّـة : ٩٨٦/٢٨ ، وكتاب «مختصر في فضل الجهاد » ، لابن جماعة الحموي ، ص١٤٢ .

هذا بعض ما جاء من هدي الإسلام نحو الشهداء وأُسَرِهم ، أمّا ما ابتدعه بعض النّاس من جعل يوم من آيّام السنة يحتفل فيه بالشهيد ، أو زيارة قبورهم ووضع باقات الزهور عليها ، والوقوف زمنًا مع الصمت تحيّة للشهداء ، فهذه كلّها ابتداع ما أنزل الله بها من سلطان ، شابه المسلمون بها الكفّار ، والخير كلّ الخير في اتباع من سلف .

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة ما يلي: «ما يفعله بعض النّاس من الموقوف زمنًا مع الصمت تحيّة للشهداء أو الوجهاء ، أو تشريفًا وتكريمًا لأرواحهم: من المنكرات والبدع المحدثة الّي لم تكن في عهد النّبي في ، ولا في عهد أصحابه ، ولا السلف الصالح ، ولا تتّفق مع آداب التوحيد ، ولا إخلاص التعظيم لله ، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفّار ، وقلدوهم في عاداتهم القبيحة ، وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياءً وأمواتًا ، وقد نهى النّبي في من مشابهتهم .

والّذي عرف في الإسلام من حقوق أهله: الدعاء لأموات المسلمين ، والصدقة عنهم ، وذكر محاسنهم ، والكفّ عن مساويهم ... إلى كثير من الآداب الّتي بيّنها الإسلام ، وحثّ المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأمواتًا ، وليس منها الوقوف حدادًا مع الصمت تحيّة للشهداء أو الوجهاء ، بل هذا ممّا تأباه أصول الإسلام » (۱) .

<sup>(</sup>١) فتاوى إسلامية ، جمع محمَّد عبدالعزيز المسند : ٤٩/٢ ـ ٥٠ .



#### الحاتمة

تلخّصت نتائج البحث إجمالاً على النقاط التالية:

1 - أن لفظة « الشهيد » يراد منها في الحملة معنيان :

أ ـ المعنى العام: وهو ما نصّ الشارع على تسميته شهيد، واصطلح العلماء على تسميته بشهيد الآخرة، والمقصود أن هــذه الشهادة يترتب عليها الأحر الأخروي.

ب - المعنى الخاص: وهو المسلم المقتول في معركة الكفّار، ويسمى بشهيد الدنيا، وقد يسمى بالشهيد الكامل، أو الشهيد المخصوص، أي الَّذي اختص ببعض الأحكام عن سائر الموتى، وإذا أطلق الفقهاء لفظة «الشهيد» فإنَّ المراد منها هذا المعنى في الغالب.

۲ ـ أن طلب الشهادة وتمنيها مستحب لورود الآثار بذلك ، وليس
 هذا من تمنى الموت المنهى عنه .

٣ ـ أن الشهادة منزلة عظيمة لا تطلق إِلاَّ على من توفّرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع ، وشهد له المؤمنون بذلك ، فعند ثـ أو يصح قول فلان شهيد .

#### ٤ ـ أن شروط الشهادة هي :

أ ـ الإسلام ، فالكافر ليس بشهيد في الدنيا ولا في الآخرة ، وإن قتل ظلمًا ، ولا يجوز وصفه بذلك .

ب ـ الإخلاص ، وهو أن يكون قتاله في سبيل الله ، ومن شرّك في نيته أمرًا غير مشروع كالرياء والسمعة والحميّة فإنّه يبطل عمله ، وأمّا من شرّك في نيته أمرًا مشروعًا كإرادة الغنيمة فالصحيح أنّه لا يبطل عمله به .

ج ـ الصبر وعدم الفرار .

أن موانع الشهادة هي :

أ ـ الغلول . وهو السرقة من الغنيمة .

ب ـ الدّين . فمن كان عليه دين ولم يدع قضاءً ووفاءً ، أو لم يجعل له وكيلاً فإِنّه يمنع من حصول الأجر الكامل الموعود به في الشهادة .

ج - المعصية ، إذا كانت غير منفكّة عن سبب الشهادة ، أمّا إذا كانت المعصية منفكّة عن سبب الشهادة فإِنّها تحصل له الشهادة إن شاء الله .

المسلمين البغاة والشهداء بالقتل في معركة الكفّار عمومًا ، والمسلمين البغاة يأخذون الأحكام الخاصة بالشهيد ، من عدم الغسل ، والتكفين بثيابهم ، وغير ذلك . هذا إذا أجهز عليهم في مصرعهم ، أمّا من عاش منهم فترة من الزمن وطال الفصل عرفًا بين إصابته وبين موته ، أو أكل فإنّه يكون كسائر الموتى .

٧ ـ أن من قتل في المعركــة خطأ فإنَّـه يكــون شــهيدًا تنطبـق عليــه

أحكام الشهداء ، سواء كان هذا القتل من المسلمين ، أو من الكافرين ، أو من قبل نفسه .

٨ - الشهداء بالقتل في غير المعركة ليسو سواء ، فقتيل الكافر يكون
 كشهداء المعركة ، وقتيل المسلم يكون كسائر الموتى على الصحيح .

٩ - أن الموتى بغير قتل الذين ورد تسميتهم في الشرع بالشهداء
 كسائر الموتى عند أهل العلم عامة .

• 1 - أن العمليات الفدائية الاستشهادية من الجهاد المبرور إذا توفّرت فيها المصلحة الواضحة ، وأن تعريض النفس للقتل والمخاطرة بها في الجهاد مستثنى من عموم النهي عن قتل النفس والتسبب فيه .

1 1 - أن الأحكام الَّتي يختص بها الشهيد من عموم الموتى هي : أنَّه لا يغسل - وإن كان حنبًا على الصحيح - ويكفّن في ثيابه الَّتي أصيب فيها إن سترته ، وتبقى دماؤه عليه ، ويدفن في مصرعه إذا كان المكان صالحًا وتيسر ذلك .

1 \ ا = إن من مظاهر تكريم الشهداء: حفظ أهليهم وذويهم كما جاء عن النَّي في وأصحابه، وليس فيما ابتدعه النّاس وأحدثوه شيء من التكريم، وإنّما التكريم الحقيقي هو الاقتصار على ما جاء به الشرع، ولا يصلح آخر هذه الأمّة إلاّ بما صلح به آخرها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين ، وصلّى الله على نبيّنا محمَّد وعلى آله وصحبه .

## श्रेत्री इस्

### وتختمل على:

- \_ فهدس الآبات.
- \_ ههرس الكامريث .
  - ـ فهدس الآثار .
  - ـ هُهُوسُ الْكِامِ .
- ـ فهدس الكووم والمصطلكات.
  - \_ فهدس الأماكي .
  - ـ فهدس الموضوعات.

# فمرس الأبات

## فهرى الإيات

| 144.14     | أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيَّاتِ أَنْ دَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ وَامَنُوا                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YY</b>  | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُمَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ الْأَرْضِ ذَهَا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ                 |
| Y7         | إِنَّ اللَّهَ اسْتَتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ                                          |
| ٧٨         | إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرِكِ الأَسْفَل مِنَ النَّارِ                                                                                  |
| Y0Y        | إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ                                                                       |
| 17         | تَنَنَّالُ عَلَيْهِمُ الْمَلاِتِكُةُ أَلا تَخَافُوا                                                                                          |
| <b>707</b> | حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحِنْزيرِ                                                                              |
| 111        | فَبَعَٰثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ                                                                                             |
| Y0Y        | قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةُ أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنْزِير |
| <b>YY</b>  | لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ                                                                                                     |
| 170        | لا يُكَلِّفُ اللَّهُ فَسَا إِلا وُسْعَهَا                                                                                                    |
| 177        | لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةً يُضَاعِنْها                                                                               |
| 10         | لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا                                                                |
| 111        | لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا                                                                                             |
| <b>Y</b> A | مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ                                                                                                             |
| YA         | مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا                                                                                                          |
| ٥٣         | مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَلدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ                                                                                        |

| 1.4                                     | وَإِذَا الْمَوْءُودُةُ سُئِلَت                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710                                     | وَأَعِثُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَغْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ                                                                 |
| ***                                     | وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا                                                         |
| 144                                     | وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تُتِلُوا أَوْمَاتُوا لَيَرْرُ قَنَّهُمُ اللَّهُ رِرْقًا حَسَنًا  |
| 107                                     | وَإِنْ طَاِهَتَان مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا نَيْنَهُمَا                                       |
| 1.4                                     | وَإِنْ كُتُتُمْ جُنَّا فَاطَّهَّرُوا                                                                             |
| <b>***</b>                              | وَأَهْفُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكَةِ                                  |
| 748                                     | وَتَعَاوُنُوا عَلَى ٱلْبِرَّ وَالثَّقُوَى                                                                        |
| 18                                      | وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ                                                                             |
| <b>YY</b>                               | وَجِيءَ بِالنَّبِيْنَ وَالشُّهُدَاء                                                                              |
| *************************************** | وَصَلَ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلا تَكَ سَكَنَّ لَيْمَ                                                                 |
| <b>A1</b>                               | وَعَدُّكُمُ اللَّهُ مَغَادِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا                                                           |
| ۰۱۰، ۲۲، ۳۳، ۷۳                         | وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ تُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا                                              |
| <b>7 A Y</b>                            | ولاتُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا                                                                    |
| AYY. PYY. 13Y                           | ولا تَقْتُلُوا أَنْهُ سَكُمْ                                                                                     |
|                                         | وكاتَّقُولُوا لِمَنْ يُقَتَّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ                                                     |
|                                         | وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلَكَةِ                                                                  |
|                                         | وَلَقَدَ كُنَّتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبَلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ |
| 1                                       | وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَنُواَ فِيهِ اخْتِلانًا كَثِيرًا                                     |
| Y4                                      | وَمَا أُمِرُوا إِلالِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ                                       |
| <b>\</b>                                | وَمَا شَهِ نَذَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبِ حَافِظِينَ                                         |

| ٥٣        | وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199       | وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ يَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرَكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ |
| <b>YY</b> | وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ                                          |
| 117       | وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                             |
| 744       | وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُنْوَانًا وَظُلْمًا                                                                                        |
| <b>YY</b> | وَمَنْ يَكُمُّرْ بِالإِيَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ                                        |
| ۲۸        | وَيَتْخِذَ مِنْكُمْ شَهْدَاءَ                                                                                                      |
| 1         | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقُّ ثَقَاتِهِ                                                                  |
| 1         | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَامُّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا                                                       |
| 1.4       | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ                                                                    |
| 4         | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ۚ امنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْمًا فَلا تُولُّوهُمُ الأَدْبَار                             |
| A9        | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ َّامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةٌ فَاثْبُتُوا                                                                |
| A4        | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبَرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ                                              |
| ٥٠        | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ                                                                                 |
| 1         | يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ هَسْ وَاحِدَةٍ                                                    |
| 1.4       | يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ هَس تُجَادِلُ عَنْ هَسِهَا                                                                                    |

# فمرس الأحاديث

### فهری الا حادیث

| 174                                 | آمُرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ خَيْرًا                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 797                                 | الْتِينِي بِبَنِي جَعْفُر ۪                                                             |
| •                                   | ابشر يا كعبُ                                                                            |
| . Y1                                | أبشروا آل ياسر ٍ فإنِّ موعدكم الجنَّةُ                                                  |
| PFY                                 | أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاثَةً : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ                       |
| YY4                                 | أَتِيَ بِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَوْمَ أَحُدٍ ، فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ |
| 41                                  | المُتَنِبُوا السَّبْغَ الْمُويقِاتِ                                                     |
| 797                                 | الحَفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَلْحَسْنِنُوا ، وَانْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ        |
| 14.                                 | احملوه إلى أمّ سلمة                                                                     |
| 17.                                 | أَحَيُ وَالِدَاكَ ؟                                                                     |
| 109                                 | أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ                                                   |
| Y4                                  | ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ                                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ادفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ                                                 |
| 789                                 | انفنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ                                                              |
| 9.7                                 | إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبُرُوا                                                        |
| 114                                 | الْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنَّهُ لا يَدخُلُ الْجَنَّةَ إلا الْمُؤْمِنُونَ          |
| ***                                 | أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ . لَهَا قَنَادِيلُ                               |
| Y47                                 | اصنَعُوا لآل ِجَعْفَر طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرُ شَغَلَهُمْ               |

| Y91                                          | أُصِيبَ رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمُ الطَّائِفِ ، فَحُمِلا إِلَى رَسُولِ اللهِ 🕮 فَأَمَرَ |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> 4                                   | الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَلِكُلُّ امْرِيْ مِنَا نَوَى                                        |
| YYA                                          | اعنق ليموت                                                                                       |
| 700                                          | اغْسِلُوهُ بِمِاء ٍ وَسِدِر ٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْيَيْنِ ، ولا تُحَتِّطُوهُ                   |
| ***                                          | ألا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْ مَوْضُوعُ                           |
| 148                                          | ألا لا تدخل الجِنْة إلا نفسُ مؤمنة ، ولا يدخلها عاص                                              |
| 00                                           | اللَّهُ أَعْلَمُ بِمِّنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ                                                 |
| <b>V</b> 1                                   | اللَّهُمُ اغْفِرْ لاَّل ِيَاسِر                                                                  |
| 97                                           | اللَّهُمْ إِنِّي أَعُوذُ بِكِ مِنَ الْهَرَمِ وَالتَّرَدُي                                        |
| <b>**</b> ********************************** | اللَّهُمْ لا تَكِلْهُمْ إِلَيْ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ                                               |
| ***                                          | اللَّهُمْ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَنيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا                        |
| 787                                          | أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيُّ السُّوْالَ ؟                                                      |
| 07                                           | أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ                                                               |
| 09                                           | أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينَ                                                            |
| £0                                           | أَمَّا وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِ نُحْصِ الْجَبَلِ                     |
| <b>79</b> ]                                  | امَرَ أَنْ يُدَفَنَا حَيْثُ أُصِيبًا                                                             |
| 107 .1.9 .4.                                 | أمر بدفن قتلى أحدٍ في دمانهم ولم يغسلهم                                                          |
| Y79 . Y0•                                    | أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ            |
| 1.7                                          | إِنْ أَدَمَ اللَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ                                                    |
| ***                                          | إِنْ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلال ِالسَّيُوفِ                                               |
| 177                                          | إِنْ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدُ بَعْدَ الْكَبَائِرِ          |
|                                              | إِنْ اللَّهَ حَرْمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمْهَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ                          |
| <b>A1</b>                                    | إِنْ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ الْغَمَلِ إلا مَا كَانَ لَهُ خَالصًا                                 |

| <b>Y4</b>           | إِنْ أَوْلَ النَّاسِ يَقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ : رَجَلُ استُشْهِدَ                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***                 | إِنْ تَصندُقِ اللَّهَ يَصندَقَكَ                                                                                    |
| 177                 | إن رأيته فأقرئه مني السلام ، وقل له : يقول لك رسول الله 🕮 : كيف تجدك ؟                                              |
| <b>6Y</b>           | إِنْ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ                                         |
| Y4                  | إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ                                      |
| YYA                 | أن رسول الله 🖓 أمر يوم أحد بحمزة فسنُجِّي                                                                           |
| Y1A                 | أن رسول الله ﷺ قال ـ في معركة بدر ـ : (( قُومُوا إلِّي جَنْةٍ                                                       |
| Y78                 | أن رسول الله ﷺ مَرُّ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثُلَ بِهِ                                                              |
| 144                 | إِنْ السَّنْفَ مَحَّاءُ الْخَطَّايَا                                                                                |
| o A                 | إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ                                               |
| 1.0                 | إنّ صاحبكم تغسله الملائكة                                                                                           |
| فِي الْحَرِيِرِ ٢٧٤ | أَنْ عَبْدَالرْحَمْنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . يَعْنِي الْقَمْلَ . فَأَرْخَصَ لَهُمَا |
| 144                 | إِنْ فِي الْجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدُهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـــــــــــــــــــ     |
| 174                 | إِنْ قتلت فِي سَنيلِ اللهِ مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ كَفْر الله عنك خطاياك                                          |
| <b>***</b>          | إِنْ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبَّهُ اللَّهُ ، ومِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ                            |
| YY3                 | أَنْ النَّدِيٰ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ                              |
| YYA                 | أَنْ النَّبِيِّ ﷺ مَرْ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مَثُلَ بِهِ ، وَلَمْ يُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاء ِ غَيْرِهِ      |
| Y01                 | أن النبي ﷺ أمر بحمزة . رضي الله تعالى عنه . فغسل                                                                    |
| YA•                 | أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوْلاء ِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                   |
| ۸۲، ۹۲              | أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ                                                                             |
| ٤٠                  | إِنْمًا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْنُ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ                                                  |
| 174                 | إنِّه من أهل الجنة                                                                                                  |
| Y40                 | إنَّى أَرْحَمَهُا ، قُتُلَ لَخُوهَا مَعى                                                                            |

| ٦٨              | أيُّمًا مُسْلِمِ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةً بِخَيْرِ                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> A•     | أَيْهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟                                             |
| YYA             | بادرني عبدي بنفسه ، حرّمتُ عليه الجنّة                                              |
| 117             | جِهَانكُنْ الْحَجُ                                                                  |
| Y98             | حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ أَمْهَاتِهِمْ       |
| Y47             | خذوا الصبيان فاحملوهم ، واعطوني ابن جعفر                                            |
| <b>\•Y</b>      | خشيت أن تسبقنا الملائكةُ إلى غسلهِ                                                  |
| Y1              | رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، فَصَعِدًا بِي الشَّجْرَةَ              |
| 1.1             | رأيت الملائكة تفسلهما                                                               |
| 170             | زَمُلُوهُمْ بِدِمَانِهِمْ                                                           |
| 7Y1 . 773 . 789 | زَمُلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ                                                         |
| 177             | سَبُحَانَ اللهِ ! مَاذَا نُزُلَ مِنَ التَّشْدِيدِ                                   |
| <b>Y</b> •      | سيَّدُ الشهداء يوم القيامة حمزةُ بن عبدالمطَّلب                                     |
| ΥΛ              | السَيْفُ لا يَمْحُو النُفَاق                                                        |
| 114             | شِرَاكُ مِنْ نَارِ                                                                  |
| 14 V            | الشُهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِقُ                  |
| 199             | الشُهْدَاءُ سَبَعْةُ . سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . : الْمَطْعُونُ شَهِيدُ |
| <b>*</b> 4      | الشُهْدَاءُ عَلَى بَارِقِ نِهَرِ بِبَابِ الْجَنْةِ                                  |
| <b>YYY</b>      | صَدَقَ اللَّهُ فَصَدَقَهُ                                                           |
| \               |                                                                                     |
| ۱۳۸ ،۱۳۰        | الطَّاعُونُ شَهَادَةً لكل مسلم                                                      |
|                 | الطَّاعُونُ : غُدَّةٌ كَغُدَّةٍ الْبَعِيرِ                                          |
| (Yo             | •                                                                                   |

| ٨٦                                      | الْغَزْوُ غَزْوَانِ : فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ ، وَأَطَاعَ الإمِّامَ               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYY                                     | غمسه يده في العدو حاسرا                                                                       |
| 9 &                                     | الْفَارُ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارُ مِنَ الزَحْفِ                                            |
| <b>\</b> Y.\                            | فارْجِعْ الَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا ، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ ، وَإِلاِّ فَبَرْهُمَا |
| Y7 <u>Y</u>                             | فأسهم النَّبي ه بين الثوبين ، ثُمْ كفَن كلّ واحد منهما في ثوب                                 |
| Y14                                     | فَإِنِّكَ مِنْ أَهْلِهَا                                                                      |
| 781                                     | فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا                                              |
| <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>              | فَفِيهِبًا فَجَاهِدٍفَفِيهِبًا فَجَاهِدٍ                                                      |
| *1                                      | فَلِمَ تَبكِي ؟ أَنْ : لا تَبكِي ، فَمَا زَالَتِ الْمَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا      |
| ***                                     | فهلأ تقدّمت فقاتات حتى تقتل ؟                                                                 |
| <b>***</b>                              | فِي الْجَنَّةِ ( قالها لرجل سأله )                                                            |
| 14.                                     | قتلوا في سبيل الله في معصيةِ أبائهم                                                           |
| 787                                     | قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ                                                                    |
| 171 · VA                                | الْقَتْلَى ثَلاثَةُ :                                                                         |
| <b>Y9 Y</b>                             | قَدْمُوا لَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا                                                                |
| 14.                                     | قومُ قتلوا في سبيل الله وهم عصاةً لأبائهم                                                     |
| Y1A                                     | قُومُوا إلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ                                        |
| 46                                      | كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ                                          |
| Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح ، فجزع                                                          |
| Y.A.                                    | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ                          |
| 111                                     | كَلاً ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلْهَا                                   |
| 111                                     | كَلاْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! إِنْ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا     |
| A A                                     | كَلاً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنْ الشِّيْلَةَ ۚ                                         |

| نْفِي عَرَضًا) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | لا أَجْرَ لَهُ (قالها لرجل قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلُ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَيْتَ |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117                                              | لا ٱلْفِيَنْ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا ثُفَاءً                               |
| Y                                                | لا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أَمْتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيِنَ                                      |
| ٤٩                                               | لا تَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُوْ                                                                                  |
| 148                                              | لا يتبعنا مُصْعِبُ ولا مُضْعِفُ                                                                                |
| <b>£9</b>                                        | لا يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضَرُّ نَزَلَ بِهِ في الدنيا                                            |
| ٤٨                                               | لا يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرُّ أَصَابَهُ                                                     |
| 14                                               | لا يَحِلُ لِلْمَرَأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إلاِّ بِإِذِنِهِ                                       |
| 148                                              | لا يخرجُ معنا إلاِّ مُقْومٍ                                                                                    |
| 1.0                                              | لذلك غسلته الملائكة                                                                                            |
| <b>*</b> 1                                       | لِلشَّهْيِدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُ خِصَالٍ                                                                       |
| <b>Y</b>                                         | لَمًا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأَحْدٍ ؛ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوَفٍ طَيْرٍ خُضْرٍ                   |
| Y4                                               | مًا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا                                          |
| 171                                              | مَا زَالَتِ الْمَلائِكَةُ تُطِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفعَ                                               |
| AT                                               | مًا مِنْ غَازِيَةٍ تَغَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ                                         |
| 178                                              | مًا مِنْ مُسْلِم يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ                            |
| <b>Y</b> A                                       | مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ                                                                     |
| <b>Y</b> \ <b>A</b>                              | مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ : بَخ بَخ ؟                                                                      |
| 39                                               | ما يُدريكِ يا أمَ كعب ؟ لعلَ كعبًا قال ما لا ينفعه                                                             |
|                                                  | مَاتَ جَاهِداً مُجَاهِداً ، فَلَهُ أُجْرُهُ مَرْتَيْنِ                                                         |
| 14                                               | مَرُوا بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَجَبَتْ                              |
| 371                                              | مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُربِيدُ أَدَاءَهَا أَدْى اللَّهُ عَنْهُ                                        |
| £ &                                              | مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ ، بِلْغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاء                             |

| YY9                | مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُ                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&amp; &amp;</b> | مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا ، أَعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِينَة                           |
| Y • &              | من عشق وكتم وعفَّ فمات ، فهو شهيد                                                              |
| <b>XY</b>          | مَنْ غَزًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَنُو ِ إِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى                 |
| <b>*</b>           | مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَنْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ                             |
| <b>XY</b>          | مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعَلْيَا فَهُوَ فِي سَنِيلِ اللهِ                 |
| Y+\                | مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهْيِيدَ                                                    |
| Y+1 c188           | مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدً                                                       |
| 04                 | مَنْ مَاتَ فِي سَنِيلِ اللهِ أَو قُتُلِ فَهُوَ شهيدُ                                           |
| 04                 | من هذه المُتَالِّيةُ على الله ؟                                                                |
| 771                | مَنْ يَرَدُهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنَةُ                                                         |
| Y•Y                | مَوْتُ غُرْيَةٍ شَــهَادَةً                                                                    |
| 97                 | نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَنِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبُ                             |
| YYA 6104           | نَعَمْ ، وَأَلْنَا لَهُ شَهِيدً                                                                |
| 177                | نَفْسُ الْمُؤْمِٰنِ مُعَلَّقَةُ بِدَيْنِهِ                                                     |
| 147                | هَلْ لَكَ أَحَدُ بِالْيِمَنِ ؟                                                                 |
| 797                | هنيئًا لك ، أبوك يطير مع الملائكة في السماء                                                    |
| 11Y                | هُوَ فِيَ النَّارِ                                                                             |
| Y08 (1+Y (T+       | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا يُكلَّمُ ۚ لَحَدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ                          |
| 144                | 4 Production of the                                                                            |
|                    | وَالَّذِي نَفْسِي بِهِدِهِ ، لَوَلَا أَنْ رِجَالاً مِنَ الْمَوْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنفُسُهُمْ |
| 09                 | and a fine section of the fire                                                                 |
| \_ 4               | وَجَنْطُوهُ ، وَحَقَرُوا لَهُ ، وَالْحَدُوا                                                    |

| Y • •          | والسلّ شهادة                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Υ              | ولا يَزَالُ مِنْ أَمْتِي أَمَةً يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقُ                    |
| 04             | وَمَا يُدْرِيكِ أَنْ اللَّهَ قد أَكْرَمَهُ ؟                                  |
| 1.             | وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجِمْعٍ شَهِيدً                                        |
| Y98            | وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا                |
| 1.             | وَالنَّفَسَاءُ شَهِيدٌ                                                        |
| 111A           | يًا ابْنَ الْخَطَّابِ انْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ                            |
| 99 ( ) 9       | يًا أَمْ حَارِثَةَ ، إِنْهَا جِنَانُ فِي الْجَنَّةِ                           |
| Y&1            | يًا عَمْرُو صَالَيْتَ بِأَصْحَالِكَ وَالْتَ جُنُبُ ؟                          |
| ٨٥             | يًا مَعْشَرَ الشَّنْبَابِ مَن ِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوْجْ |
| ١٣١ ، ١٢٢ ، ٣٠ | يُغْفُهُ للشِّمِيدِ كَأَلُ ثَنْفِ الأَ الدِّنْنَ                              |

## فمرس الأثار

## فهُرى الأثار

| 7 £ 1        | احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلاسِلِ ( عمرو بن العاص )                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y71 ,1£4     | ادفنوني في ثيابي فإني مُخاصمٌ ( عمار بن ياسرٍ )                                                     |
| Y            | أربع من أمر الإِسلام لست مضيعهن ولا تاركهن لشيء أبدًا ( عمر بن الخطاب )                             |
| Y £ £        | ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم ( البراء بن مالك )                                                    |
| <b>~</b> 4   | أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ تحوَّل فِي طَيْرٍ خُصْرٍ ( ابن عباس )                                        |
| *4           | أَرْوَاحُ السُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ كالزرازير (عبدالله بن عمرو )                                      |
| <b>777</b>   | اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَفْرًاءَ                                                                |
| £7           | أقسمت عليك يا ربٍّ لما مُنحتَنا أكتافهم ( البراء بن مالك )                                          |
| £Y           | اللهم ارزقِ اليومَ النعمانَ شهادةً ( النعمان بن مقرّن )                                             |
| £7           | اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ ( عمر بن الخطاب )                              |
| £ Y          | اللهم إني أسألك أن تقرّ عيني بيوم فيه عزّ الإِسلام وأهله ( النعمان بن مقرّن )                       |
| YY1          | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ ( أنس بن النضر )                       |
| £7           | اللهم إني أُمَّسُمُ عليك أن آلقى العدوّ غدًا ، فيقتلوني ( عبدا لله بن ححش )                         |
| 7 & 4        | اما إِنَّه لو مات لم اصلِّ عليـــه ( سمرة بن حندب )                                                 |
| حدِ          | أن الأصيرمَ ﷺ كان يأبي الإسلامَ على قومه ، فلمّا كان يومَ خرجَ رسول الله ﷺ إلى أ-                   |
| <b>* Y Y</b> | أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ حَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ( شداد بن الهاد ) |
| YY1          | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ( أنس بن مالك )       |
| 174          | انّ سعدَ بنَ معاذٍ ﷺ أُصيبَ يوم الخندقِ ، ثُمَّ مات بعد ذلك بمدّةٍ ، وقد غسّل وكفّن                 |
| 14           | أن شماس بن عثمان ﷺ أصيب في معركة أحدِ                                                               |

| ٠٥٠، ٠٨٠   | إِنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا ، وَدُفِنُوا بِدِمَاتِهِمْ ( أنس بن مالك )                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 7 Y      | أن صفيَّة ـ رضي الله عنها ـ أعطتهم (( تُوتَيْنِ مَعَهَا فَقَالَتْ : هَذَانِ ( الزبير بن العوام )              |
| ١٨٧        | أن عبدا لله بن الزبير ﷺ ، قتل ظلمًا ، وغسل ، وصلَّى عليه                                                      |
| ١٨٦        | ان عثمان بن عفان 🗞 ، قتل ظلمًا ، وغسّل ، وصلّي عليه                                                           |
| ١٨٦        | ان عليّ بن أبي طالب ﷺ ، قتل ظلمًا ، وصلّي عليه                                                                |
| 174        | أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ غُسِّلَ ، وَكُفِّنَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ شَهِيدًا ( عبدا لله بن عمر ) |
| 144        | أَنْ عَمْرَو بْنَ أَقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ                                               |
| \          | إنَّ قتالهم ـ أي الخوارج ـ عندي أَحَلُّ من قتال عدتهم من النزكِ ( أبو سعيد الحدري )                           |
| 174        | أنَّ المسلمين قتلوا اليمان أبا حذيفة خطأً في معركة أحدٍ ( أم المؤمنين عائشة )                                 |
| Y•Y(       | إنّ من يتردى من رؤوس الحبال ، وتأكله السباعُ ، ويغرق في البحار لشهيد عند ا لله ( عبدا لله بن مسعود            |
| ٦٣         | إِنَّا شهدنا اليرموكَ ، فباتَ وبتُّ في سبيل الله (عمرو بن العاص )                                             |
| 774        | إِنَّمَا التهلكة أن يذنب الرَّحل ثُمَّ يلقي بيديه ، ثُمَّ يقول لا يغفر لي ( البراء بن عازب )                  |
| ٩ ٤        | أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ ؟ ﴿ أَمَ المؤمنين عائشة ﴾                                  |
| 1 7 4      | إِنِّي قَدْ آمَنْتُ ، فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ ( عمرو بن أقيش )                                                |
| ٦          | إِيَّاكُمْ أَنْ تَقُولُوا : مَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا (عبدا لله بن مسعود )                                        |
| ٦          | إِيَّاكُمْ والشهادات ، فَإِنْ كُنتُمْ فاعلينَ فَاشْهَلُوا لِسريّةٍ ( عبدا لله بن مسعود )                      |
| 771        | بِعْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَفْرَانَكُمْ (ثابت بن قيس )                                                           |
| ۸١         | بَعَنَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَعْنَمَ عَلَى أَقْدَامِنَا ( عَبْدُ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الأَزْدِيّ )            |
| ۸۳         | بَعَتْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ ( حابر )                                       |
| <b>***</b> | بل ابنة رحل هو خير منّي ( أبو بكر الصديق )                                                                    |
| ٥٩         | تَقُولُونَ فِي مَغَازِيكُمْ : قُتِلَ فُلانٌ شَهِيدًا ( عمر بن الخطاب )                                        |
| <b>**</b>  | تنزع عنه العمامة ، والخفّين ، والقلنسوة (علمي )                                                               |
| <b>~</b>   | ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكُهُ مَعَ الآخَر ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ ( حابر )                            |

| ٦٨                                            | حَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَمَرَّتْ بِهِمْ حَنَازَةٌ فَأَنْنِيَ ﴿ أَبُو الْأَسُودِ ﴾                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اب ) ۲۳۰                                      | خُذُ دِرْعي هذه يا أخي ، فقال له : إني أريدُ من الشهادة مثل الَّذي تريد ( عمر بن الخط                                 |
| 114                                           | خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ . فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا ( أبو هريرة )                                 |
| 107                                           | دخلتُ على أسماءَ بنتِ أبي بكر الصديق بعد قتلِ عبدا لله بن الزبير ( ابن أبي مليكة )                                    |
| <b>**</b>                                     | رأيت أبي في حُفْرتِهِ حيث حُفِرَ عليهِ ، كأنَّهُ نائمٌ ( حابر )                                                       |
| 771 ,YE4                                      | رُمِيَ رَحُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ ( حابر بن عبدا لله )                                                              |
| ٦٤                                            | سئل عن قُتُم بن العبَّاسِ ﷺ ما فعل ؟ قال : استشهد ( عبداً لله بن جعفر )                                               |
| <b>YYY</b>                                    | ساتقدّم على هؤلاء العدوّ فيقتلوني ، ولا أتخلّف                                                                        |
| 171                                           | سَلِيهِ : حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ ، أَرْ غَضَبًا لَهُمْ ، أَمْ غَضَبًا لِلَّهِ ؟ ( سعد بن معاذ )                         |
| 747                                           | شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا ( هشام بن عامر )                                              |
| ۸٠                                            | الشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ ﷺ ( عمر بن الخطاب )                                                  |
| Y•3                                           | صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا ( سمرة بن حندب )                                |
| 177, 777                                      | فَأَدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ ( حابر بن عبدا لله )                                                              |
| <b>***</b>                                    | فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا ، فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي النَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ ( الزبير بن العوام ) |
| Y\A                                           | فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﴾ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْحِرِ ( خباب )          |
| ٦٢                                            | فُرْتُ وَرَبُّ الْكَفَّيَةِ ( حرام بن ملحان )                                                                         |
| Y                                             | فَعَدَدْتُ بِهِ حَمْسِينَ : بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرَّبَةٍ ( عبدا لله بن عمر )                                           |
| 107                                           | فَفَسَّلْتُهُ وَكُفَّنَّهُ وَحَنَّطْتُهُ ثُمَّ دَفَنتَه ( ابن ابي مليكة )                                             |
| <b>***</b>                                    | فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلا بُرْدَةً ، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاهُ ( خباب )              |
| <b>**</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ ( سعد بن معاذ )                                                      |
| 771                                           | فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُحْتُهُ بِبَنَانِهِ ( أنس بن مالك )                                                     |
| ٥٩                                            | فَيِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي ( أم العلاء الأنصارية )                                                |
| ٥٩                                            | فَوَاللَّهِ لا أُزَكِّي أَحَدًا بَغْدَهُ آبَدًا ( أم العلاء الأنصارية )                                               |

| 771                 | فَوَحَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَتُمَانِينَ ضَرَبَةً بِالسَّيْفِ ( أنس بن مالك )                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y Y &               | قال له الأخرم : يَا سَلَمَةُ ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ( سلمة بن الأكوع )        |
| ٨٠                  | الْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ ( عمر بن الخطاب )                                                          |
| 74                  | قتل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة يومَ اليمامةِ شهيدًا ( عن ابن عبّاس )                                        |
| 777                 | قتل حمزة يوم أحد ، وقتل معه رحل من الأنصار ( ابن عباس )                                                     |
| 7 €                 | قُتِلَ شــهيدًا ( أنس بن مالك )                                                                             |
| الْجَنَاحَيْنِ ٢٩٨_ | كان عبدا لله بن عمر - رضي الله عنهما - إِذَا حَيًّا ابْنَ حَعْفَرٍ قَالَ : السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي |
| 117                 | كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَحُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ (عَبدا لله بن عَمْرو )               |
| Y                   | كان من النقباء ، وشهد بدرًا ( أبو بكر الصديق )                                                              |
| Y Y A               | كذب أولتك ، بل هو من الَّذين اشتروا الآخرة بالدنيا ( عمر بن الخطاب )                                        |
| Y Y Y               | كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، فَالْتَمَسُنَا حَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ( عبدا لله بن عمر )      |
| Y19                 | لَيَنْ أَنَا حَبِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ( عمير بن الحمام )         |
| Y\\\@(              | لا تطلقوا عنّي حديدًا ، ولا تغسلوا عنّى دمًا ، وادفنوني في ثيابي ، فإني مخاصمٌ ( حجر بن عدي                 |
| ۰۱, ۲۲۱, ۲۷۲        |                                                                                                             |
| Y9.A                | لأني رأيت أباه يَستنُّ يوم أحد بسيفه كما يستن الجمل ( عمر بن الخطاب )                                       |
| <b>~</b> ~          | لَّمَا أَرَادَ مَعَاوِيةً أَن يَجِرِيَ الكِظامَة ( حَابِر )                                                 |
| YY1                 | لما انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ أنس بن النضر ( أنس بن مالك )                                             |
| ٦٣                  | لَّمَا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ ﷺ ـ وَكَانَ حَالَهُ ـ ( أنس بن مالك )                                  |
| ٤٨                  | لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴿ يَقُولُ : لا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ، لَتَمَنَّيْتُ ﴿ انس بن مالك ﴾     |
| YY1                 | مًا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ( ثابت بن قيس )                                          |
|                     | هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَحْهَ اللهِ ، فَوَقَعَ أَحْرُنَا عَلَى اللهِ ( حباب )              |
|                     | هذا أميركم قد أقرُّ الله عينه بالفتح ، وخَتَمَ له بالشهادة ( معقل بن مقرَّن )                               |
|                     | هَذَانِ ثُوْبَانِ جَئْتُ بِهِمَا لأَحِي حَمْزَةَ ( صفية بنت عبدالمطلب )                                     |

| YT1   | هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ ( ثابت بن فيس )                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779   | رَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةَ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ( أبو أيوب الأنصاري )                                          |
| AY    | وذلك أن رسول الله ﷺ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ عِيرَ قُرْيُشٍ ﴿ كَعَبَ بَنِ مَالَكَ ﴾                                              |
| Y7 £  | وَقُتِلَ حَمْزَةُ … فَلَمْ يُوحَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلا بُرْدَةٌ (عبدالرحمن بن عوف )                                   |
| 44    | ولا يُنكر بَعد هذا منكرٌ ابدًا ( أبو سعيد )                                                                                     |
| YY 4  | يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الآيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ ( أَبو أيوب الأنصاري ) |
| Y Y Y | يا رسول الله ! ما يضحك الربّ من عبده ؟ ( معاذ بن عفراء )                                                                        |
| Y Y & | يَا سَلَمَةُ ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِيرِ ( سلمة بن الأكوع )                                           |
| 99,79 | يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ ؟ ( أم الربيع بنت البراء )                                               |

# فمرس الأعلام

## فغرى الأعلام

| 10                                    | الأزهري                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Y4.                                   | الاسبيجابي                             |
| Y Y 9                                 | أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ |
| ٦٨                                    | أبو الأَسْوَدِأبَرْ عَلَى الْمُسْوَدِ  |
| ٥٧                                    | البخاريّ ( محمد بن إسماعيل )           |
| 7 6 0                                 | بهاء المدين بن شدّاد                   |
| 777                                   | البيهقي                                |
| ٤١                                    | ابن تَدْمِيَّة                         |
| 79                                    | أبو ثورِ                               |
| 180                                   | حجر بُن علديّ                          |
| ٤٨                                    | ابن حجرِ العسقلاني                     |
| 741                                   | ابن حجرً الهيتمي                       |
| 779                                   | ابن حزم الظاهري                        |
| <b>~9</b>                             | الحسن البصري                           |
| 790                                   | الحليمي                                |
| 1.4                                   | أبو الخطَّاب الكلوذاني                 |
| 777                                   | الخطابي                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | خليل بن إسحاق بن موسى المصري المالكي   |
| <b>6</b> •                            | ابن دقيق العيد                         |
| 11                                    | الرازي                                 |
|                                       | ابن رجب                                |
| 1.9                                   | این رشد ر الجد )                       |

| ابن رشد ( الحفید )                  | 1 & A  |
|-------------------------------------|--------|
| الرَّملي ( محمَّد بن أحمد بن حمزة ) | Y      |
| الزبيدي                             | 14     |
| زياد بن أبي سفيان                   | 180    |
| زيلِ بنِ صوحان                      | 10.    |
| السبكي                              | 117    |
| <u>سحنون</u>                        | 1 • \$ |
| السُّرْخُسِيِّ                      | 118    |
| ابن سريج                            | 1.0    |
| ابن سعد                             | YYA    |
| سعيد بن المسيب                      | 7 & A  |
| سفیان بن عیینة                      | 444    |
| السهيلي                             | ١٨     |
| ابن سيرين                           | 180    |
| الشوكاني                            | 177    |
| الصنعاني (محمَّد بن إِسماعيل )      | 107    |
| الطاهر بن عاشور                     | 70     |
| ابن عابدین                          | Y •    |
| عبدا لله عزّام                      | Y 1 7  |
| ابن عبدالبرّ                        | 71     |
| عبدالعزيز بن باز                    | 7 &    |
| عبداللك بن حبيب                     | 744    |
| عبدالملك بن مروان بن الحكم          | 104    |
|                                     | 1 & 1  |
| عُتَيُّ بن ضَمْرة                   | 1.7    |
| العواقي (عبدالرحيم بن الحسين)       | **.    |

| 778        | اين العربي                          |
|------------|-------------------------------------|
| YY)        | عياض بن موسى بن عياض اليحصبي        |
| 1 • 1      | العينيَ                             |
| 770        | -<br>الغزالي                        |
| 177        | ابن القاسم العتقى                   |
| 4.         | ابن قدامة                           |
| A &        | -<br>القراني                        |
| AY         | القرطبي                             |
| <b>YY</b>  | قیسِ بن آبی حازم                    |
| <b>Y</b> A | ابن القيّم                          |
| ***        | ابن کثیر                            |
| Y1         | بن حبر<br>مجاهد بن جبر              |
| YA\$       | مجد الدين عبدالسَّلام بن تَيْمِيَّة |
| <b>4 Y</b> | محمَّد بن الحسن                     |
| Y18        | محمَّد بن ناصر الدين الألباني       |
| Y Y A      | مدرك بن عوف                         |
| TV         | مسروق بن الأجدع                     |
| 7 &        | ابن مفلح                            |
| 104        | ابن أبي مُلَيْكَةً                  |
| Y • Y      | المناري                             |
| A1         | ابن النحاس                          |
| Y <b>Y</b> | النووي                              |
| <b>4Y</b>  | ار رسف                              |
|            |                                     |

# فهرس الحدود، والمصطلحات

### فغرى الحدود والمصطلكات

| 7 & 9       | ادر جا        |
|-------------|---------------|
| Y11         | الإذخو        |
| 179         |               |
| 170         | الأصل         |
| 771         | أَقْرَانَكُمْ |
| ٣٩          | بارق          |
| Y1A         |               |
| 111         |               |
| Y & 0       | بطسة          |
| 1 & A       | البغي         |
| <b>*</b> 4  | تَعْلُقُ      |
| 117         | ثَقَلنَ       |
| <b>YY</b> • | جَفْنَ        |
| 194         |               |
| 777         | حاسرًا        |
| 111         |               |
| 1 7 4       | حدب           |
| <b>***</b>  | الحرْمَلُ     |
| 77.         |               |
| 117         | حَمْحُمَةً    |

| <b>\</b> \ \                          | الدين            |
|---------------------------------------|------------------|
| ) <b>(</b> Y -                        | ذات الجنب        |
| 7                                     | <b>غُرِارِدُ</b> |
|                                       |                  |
| 1 <b>4</b> 8                          | ·                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | رَهِقُرهُ        |
| 170                                   | وَمُلُوهُمْ      |
| 1YA                                   | سېخى             |
|                                       | •                |
| **                                    | بيلقة            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | شاخصا            |
|                                       | ئاذة             |
|                                       | ساره<br>پیراك    |
|                                       |                  |
| 111                                   |                  |
| ΙΥ٦                                   |                  |
|                                       | •                |
|                                       | شهيد المِصْرِ    |
| 197                                   | الشوصة           |
| 107                                   | الطرد            |
| <b>Y</b>                              |                  |
| 1 Y Y                                 | عقرعقر           |
|                                       | غَرْبٌ           |
| 177                                   | 1 -              |
| 110                                   |                  |

| 187                                   | الغيلة    |
|---------------------------------------|-----------|
|                                       | فَاذَةً   |
| Y • •                                 |           |
| 187                                   |           |
| 171                                   | فَرَكَ    |
| 177                                   |           |
|                                       | القلنسوة  |
| <b>*</b>                              |           |
|                                       | کالزرازیر |
| A &                                   |           |
| ۸٦                                    |           |
| <b>*Y</b>                             | 7.        |
| ٨٦                                    |           |
| 114                                   | <b>^</b>  |
| Y1Y                                   |           |
| YY <b>£</b>                           |           |
| 110                                   |           |
| 147                                   |           |
| ٩٠ <u></u>                            |           |
| ٩٠                                    |           |
|                                       | مراقها    |
| 17.                                   |           |
|                                       | المِصْرِ  |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | • • •     |

| مُضْعِفٌ      | 178                                            |
|---------------|------------------------------------------------|
|               | 190                                            |
|               | 1 & 7                                          |
|               | 1 V Y                                          |
| منفوذ المقاتل | 174                                            |
| الْمُوبِقَاتِ | 91                                             |
|               | £0 <u>'</u>                                    |
|               | £ •                                            |
| نَمِرةِ       | <b>**</b>                                      |
|               | 1.0                                            |
| _             | Y • •                                          |
|               | <b>YYY</b>                                     |
| يُكْلَمُ      | <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| يَنْشُغ       | 177                                            |

# فمرس الأماكن

### فهرى الأماكن

| 770 777 087        | بِغْرِ مَعُونَةً |
|--------------------|------------------|
| Y Y \$             | ذي قَرَد         |
| 10.                | مِفَّين          |
| 777, 377, 037, 777 |                  |
| YYA                | نَعُاهُ نُل      |

المراكي

#### المراتج

الآيات البيّنات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات ، نعمان بن عمود
 الآلوسي ، تحقيق : محمّد ناصر الدين الألباني .

الطبعة الرابعة ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤٠٥ هـ .

- ۲ اتحاف العباد بما تيسر من فقه الجهاد ، عبدالفتاح بن عبد السميع بركات .
   الطبعة الأولى ، بيروت : دار البيارق ، عام ١٤١٨ هـ .
  - ٣- إتحاف العباد في فضائل الجهاد ، عبدا لله عزّام .
     يوروت : دار ابن حزم ، عام ١٤١٢ هـ .
- ٤ إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء ، عبدا لله بن محمد الغماري .
   الطبعة الثانية ، بيروت : عالم الكتب ، عام ١٤٠٥ هـ .
  - وحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، لابن دقيق العيد .
     بيروت : دار الكتاب العربي .
  - ٦- أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية ، عبداً لله الطريقي .
     الطبعة الأولى ، بدون معلومات عن الناشر .
  - ٧ أحكام أهل الذمة ، لابن قيم الجوزية ، تحقيق : صبحي الصالح .
     الطبعة الثالثة ، بيروت : دار العلم للملايين ، عام ١٩٨٣ م .
  - ٨ أحكام الجنائز وبدعها ، حمَّد ناصر الدين الألباني .
     الطبعة الأولى ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٣٨٨ هـ .
    - ٩ أحكام الجهاد وفضائله ، للعز بن عبدالسّلام ، تحقيق : إياد الطباع .
       الطبعة الأولى ، دمشق : دار الفكر ، عام ١٤١٧ هـ .
- 1 أحكام القرآن ، لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص ، راجعه : صدقي محمَّد جميل . بيروت : دار الفكر ، عام ١٤١٤ هـ .

- 11 ـ أحكام القرآن ، لابن العربي ، تحقيق : محمَّد عبدالقادر عطا .
- الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤٠٨ هـ .
- ١٢ ـ أحكام القرآن ، محمَّد بن إدريس الشَّافعيّ ، تحقيق : عبدالغني عبدالخالق .
   بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٢ هـ .
  - 17 ـ أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي ، عبدالجيد محمود صلاحين . الطبعة الأولى ، حدة : دار المجتمع ، عام ١٤١٢ هـ .
  - ١٤ إحياء علوم الدين ، لأبي حامد محمَّد الغزالي ، تحقيق : سيّد إبراهيم .
     القاهرة : دار الحديث ، عام ١٤١٤ هـ .
- ١٥ ـ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة ، لأبي الحسن علي بن عمَّد البعلي ، تحقيق : محمَّد حامد الفقي .
  - بيروت : دار المعرفة .
- ١٦ ـ الأربعين في الجهاد والمجاهدين ، لأبي الفرج محمَّد بن عبدالرَّحمن المقرئ ، حقّقه : بدر البدر .
   الطبعة الأولى ، بيروت : دار ابن حزم ، عام ١٤١٣ هـ .
- 17 ـ الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الاعداد ، ابن عماد الأقفهسي ، تحقيق : عادل عبدالموحود ، وعلى معوض ، وزكريا النوتي .
  - الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٢ هـ .
  - ١٨ ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمَّد ناصر الدين الألباني .
     الطبعة الثانية ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ٥ ١ ٤ ١ هـ .
- ١٩ ـ الاستذكار الجامع لمداهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ، وشرح ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار ، لابن عبدالبر ، تحقيق : عبدالمعطى قلعجي .
  - الطبعة الأولى ، دمشق : دار ابن قتيبة ، عام ١٤١٤ هـ .
  - ٢ ـ الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي ، عبدا لله الطريقي .
    - الطبعة الأولى ، عام ١٤٠٩ هـ .
    - ٢٦ ـ الاستقامة ، لابن تَيْمِيَّة ، تحقيق : محمَّد رشاد سالم .
  - الطبعة الأولى ، مصر : دار الهدي النبوي ، عام ١٤٢٠ هـ .

٢٢ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبدالبر .

بيروت : دار إحياء التراث العربي . مطبوع بهامش الإصابة .

٢٣ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لأبي الحسن على بن محمَّد الجزري ، ابن الأثير .
 بيروت : دار الفكر .

٢٤ ـ الأشباه والنظائر ، للسيوطي ، تحقيق : محمَّد المعتصم با لله البغدادي .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتاب العربي ، عام ١٤٠٧ هـ .

۲۵ ـ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، للقاضي عبدالوهاب ، تحقيق : الحبيب بن طاهر .
 الطبعة الأولى ، بيروت : دار ابن حزم ، عام ١٤٢٠ هـ .

٢٦ - الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني .

بيروت : دار إحياء التراث العربي ، عن الطبعة الأولى عام ١٣٢٨ هـ .

۲۷ ـ الأصل ، لمحمَّد بن الحسن الشيباني ، تصحيح : أبو الوفاء الأفغاني .
 الطبعة الأولى ، بيروت : عالم الكتب ، عام ١٤١٠ هـ .

٢٨ - الأضداد ، محمَّد بن القاسم الأنباري ، تحقيق : محمَّد أبو الفضل إبراهيم .
 بيروت : المكتبة العصرية ، عام ١٤١١ هـ .

٢٩ - الاعتصام ، للشاطبي .

بيروت : دار المعرفة ، عام ١٤٠٨ هـ .

• ٣ ـ الأعلام ، خير الدين الزركلي .

الطبعة الحادية عشر ، بيروت : دار العلم للملايين ، عام ١٩٩٥ م .

٣١ - أعلام في دائرة الاغتيال ، صالح عمَّد الجاسر .

الطبعة الأولى ، الرياض : مطابع الخالد ، عام ١٤١١ هـ .

٣٢ - الإفصاح عن معاني الصحاح ، يحيى بن محمَّد بن هبيرة ، تحقيق محمَّد حسن إسماعيل .
 الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٧ هـ .

٣٣ - إكمال المعلم بفوائد مسلم ، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ، تحقيق : يحيى إسماعيل .

الطبعة الأولى ، دار الوفاء ، توزيع مكتبة الرشد ، عام ١٤١٩ هـ .

**٣٤ ـ الألباني ، حياته ، وآثاره ، وثناء العلماء عليه ، محمَّد بن إبراهيم الشيباني .** الطبعة الأولى ، الكويت : الدار السلفية ، عام ١٤٠٧ هـ .

٣٥ ـ الأم ، للشافعي ، تحقيق : محمود مطرحي .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٣ هـ .

٣٦ ـ الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي الخطاب على مذهب الإمام أحمد بن رحاء العوفي .

الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة العبيكان ، عام ١٤١٣ هـ .

٣٧ ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجّل أحمد بن حنبل ، للمرداوي ، تحقيق : محمّد حامد الفقي .

الطبعة الثانية ، بيروت : دار إحياء النراث العربي .

٣٨ - أنيس الفقهاء ، قاسم القونوي ، تحقيق : د. أحمد الكبيسي .
 الطبعة الأولى ، حدة : دار الوفاء ، عام ١٤٠٦ هـ .

٣٩ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني .

بيروت : دار الكتب العلمية .

• 3 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، محمَّد بن أحمد بن رشد الشهير بـ ( ابن رشد الخفيد ) ، حقّقه : عبدالحليم محمَّد عبدالحليم .

الطبعة الثانية ، مصر : دار الكتب الإسلامية ، عام ١٤٠٣ هـ .

1 ٤ - البداية والنهاية ، لابن كثير .

الطبعة الثالثة ، بيروت : مكتبة المعارف ، عام ١٩٩٧ م .

٢٤ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، للشوكاني .

القاهرة : مكتبة ابن تَيْمِيَّة .

**٤٣ ـ بذل الماعون في فضل الطاعون** ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : أحمد عصام الكاتب .

الطبعة الأولى ، الرياض : دار العاصمة ، عام ١٤١١ هـ .

٤٤ - بطلان حديث من عشق فعف ، لأبي عبدالرَّ حمن بن عقيل الظاهري .
 الطبعة الأولى ، الرياض : دار ابن حزم ، عام ١٤١٥ هـ .

٥٤ ـ بلغة السالك الأقرب المسالك ، الأحمد الصاوي .

بيروت: دار المعرفة ،عام ١٤٠٩ هـ .

٤٦ ـ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ، أحمد عبدالرحمن البنا ، الشهير بالساعاتي.
 بيروت : دار إحياء التراث العربي ، مطبوع بهامش الفتح الرباني .

٧٤ ـ البناية شرح الهداية ، للعيني .

الطبعة الثانية ، بيروت : دار الفكر ، عام ١٤١١ هـ .

٤٨ ـ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ، لأبسي الوليد ابن رشد ، تحقيق : سعيد أعراب .

الطبعة الثانية ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام ١٤٠٨ هـ .

٤٩ ـ تاج التراجم ، زين الدين قاسم بن قطلوبغا ، تحقيق : محمَّد حير رمضان .
 الطبعة الأولى ، دمشق : دار القلم ، عام ١٤١٣ هـ .

• ٥ ـ تاج العروس من جواهر القاموس ، السيّد محمَّد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق إبراهيم الترزي .

بيروت: دار إحياء التراث العربي ، عام ١٣٨٥ هـ .

١٥ ـ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ، صديق حسن خان القنوحي .
 الطبعة الأولى ، الرياض : دار السلام ، عام ١٤١٦ هـ .

٢٥ ـ التاج والإكليل لمختصر خليل ، .

مطبوع بهامش مواهب الجليل .

٣٥ ـ تاريخ الأمم والملوك ، لأي حعفر محمَّد بن حرير الطبري ، تحقيق : محمَّد أبو الفضل إبراهيم .
 الطبعة الثانية ، بيروت .

١٠٥ - تاريخ بغداد ، للحافظ أبي بكر الخطيب .
 دار الفكر ، مكتبة الخاني .

٥٥ ـ تاريخ الخلفاء ، للسيوطي .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤٠٨ هـ .

٥٦ - تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، عبدالرَّحمن الجبرتي .
 بيروت : دار الجبل .

- ٧٥ تاريخ عمر بن الخطاب ، لابن الجوزي ، تحقيق : أحمد شوحان .
   الطائف : مكتبة المه يد .
- ٥٨ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فحر الدين بن عثمان بن علي الزيلعي .
   الطبعة الثانية ، مصورة عن طبعة بولاق ، مصر : دار الكتاب الإسلامي .
  - ٥٩ تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد ، سعيد عبدالعظيم .

مصر: مكتبة الإيمان.

• ٦ - تحفَّة الأحوذي بشوح جامع الـرهدي ، عمَّد بن عبدالرحمن للباركفوري ، راحعه وصحّحه : عبدالرَّحمن محمَّد عثمان .

بيروت: دار الفكر.

71 - تحفلة المحتاج بشرح المنهاج ، لابن حجر الهيتمي .

بيروت : دار الفكر .

٦٢ - تذكرة الحفاظ ، للنَّمْييّ ، تصحيح : عبدالرحمن بن يحيى المعلمي .

بيروت: دار الكتب العلمية.

٦٣ - تذكرة الشهيد ، ضياء الدين زنكي .

الطبعة الأولى ، مؤسسة التقويم الإسلامي ، عام ١٤٠٧ هـ .

- ٦٤ ـ التدكرة في أحوال الموتى والآخرة ، للقرطبي ، تحقيق : عصام الدين الصبابطي .
   الطبعة الثانية ، مصر : دار الحديث ، عام ١٤١٥ هـ .
- ٦٥ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، للقاضي عياض ،
   تحقيق : أحمد بكير محمود .

بيروت : دار مكتبة الحياة .

- ٦٦ ـ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، للمنذري ، ضبط وتعليق : مصطفى عمارة .
   الطبعة الثالثة ، مصر : مكتبة مصطفى البابي الحليي ، عام ١٣٨٨ هـ .
  - 77 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي ، عبدالقادر عودة . . الطبعة الحادية عشر ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، عام ١٤١٢ هـ .
- ٦٨ التعريف بالقاضي عياض ، محمَّد بن عياض اليحصبي ، تحقيق : محمَّد بن شريفة .
   الطبعة الثانية ، المغرب : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، عام ١٤٠٢ هـ .

٦٩ ـ التعريفات ، علي بن محمَّد الجرحاني ، تحقيق : محمَّد القاضي .

الطبعة الأولى ، مصر : دار الكتاب المصري ، عام ١٤١١ هـ .

٧٠ ـ تفريج الكرب بفضائل شهيد المعارك والحرب ، لباسم الجوابره .

الطبعة الأولى ، الرياض : دار الراية ، عام ١٤١٣ هـ .

٧١ ـ تفسير البغوي ، المسمى (( معالم التنزيل )) ، الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٤ هـ .

٧٧ ـ تفسير ابن كثير ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير .

الطبعة الأولى ، مصر: دار الحديث ، عام ١٤٠٨ هـ.

٧٣ - تفسير المنار ، محمَّد رشيد رضا .

بيروت: دار المعرفة ، عام ١٤١٤ هـ.

٧٤ ـ تقريب التهذيب ، لابن حجر حقَّقه : محمَّد عوَّامة .

الطبعة الثالثة ، بيروت : دار القلم ، عام ١٤١١ هـ .

٧٥ ـ التلخيص ، لأبي العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطبري ، الشهير بابن القاص ، تحقيق :
 عادل عبدالموجود ، وعلى معوض .

مكة المكرمة ، الرياض : مكتبة نزار الباز .

٧٦ ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، لابن حجر .

مطبوع مع الجموع .

٧٧ ـ التلخيص من كتاب المستدرك على الصحيحين ، للحافظ النَّهيّ .

مطبوع ضمن المستدرك .

٧٨ - التمهيل لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبدالبر ، تحقيق : مصطفى العلوى ، ومحمَّد البكري .

الطبعة الثانية ، مكّة : المكتبة التجارية ، عام ١٤٠٢ هـ .

٧٩ - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ، عبدالعزيز الرشيد .

حدّة : دار الأصفهاني .

• ٨ - تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي .

بيروت: دار الكتب العلمية.

٨١ ـ تهذيب التهذيب ، لابن حجر .

الطبعة الأولى ، القاهرة : دار الكتاب الإسلامي ، عام ١٤١٤ هـ .

٨٢ - تهذيب السنن ، لابن القيّم ، تحقيق : محمّد حامد الفقي .

بيروت : دار المعرفة .

۸۳ - التوقیف علی مهمات التعاریف ، للمناوی ، تحقیق : محبَّد رضوان الدایة .
 الطبعة الأولى ، دمشق : دار الفكر ، عام ۱ ٤١٠ هـ .

٨٤ - الثمرات الجياد في مسائل فقه الجهاد ، أحمد بن نصر الله .
 دار الندوة فلسطين المسلمة ، عام ١٤١٢ هـ .

٨٥ - جامع الأصول في أحاديث الرسول ، المبارك بن محمَّد ابن الأثير الجنزري ، تحقيق :
 عبدالقادر الأرنؤوط .

الطبعة الثانية ، بيروت : دار الفكر ، عام ١٤٠٣ هـ .

٨٦ ـ جامع البيان في تأويل القرآن ، لابن حرير الطبري .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٢ هـ .

۸۷ - الجامع الصحيح ((سنن الترمذي )) ، الأبسي عيسى محمَّد بن عيسى بن سوره ،
 تحقيق : أحمد محمَّد شاكر .

مكَّة المكرَّمة : المكتبة التجارية .

٨٨ ـ الجامع الصغير ، محمَّد بن الحسن الشيباني .

الطبعة الأولى ، بيروت : عالم الكتب ، عام ١٤٠٦ هـ .

٨٩ - جامع العلوم والحكم ، في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم ، لأبي الفرج عبدالرحمن ابن رحب ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، وإبراهيم باحس .

الطبعة الثالثة ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، عام ١٤١٢ هـ .

٩ - جريدة الشرق الأوسط .

السعودية ، العدد ٧١٨٩ ، بتاريخ ١٤١٩/٤/١٢ هـ ، السنة الحادية والعشرون .

٩٩ - الجليس الصالح الكافي ، والأنيس الناصح الشافي ، لأبي الفرج معافى بن زكريا
 النهرواني الجريري ، تحقيق : محمَّد مرسي الخولي .

الطبعة الأولى ، بيروت : عالم الكتب ، عام ١٤٠٣ هـ .

٩٢ - جهرة اللغة ، لأبي بكر محمَّد بن الحسن بن دريد ، تحقيق : د. رمزي منير بعلبكي .
 الطبعة الأولى ، بيروت : دار العلم للملايين ، عام ١٩٨٧ م .

٩٣ ـ الجهاد ، لابن أبي عاصم ، تحقيق : مساعد الحميد .

الطبعة الأولى ، دمشق: دار القلم ، عام ١٤٠٩ هـ .

ع ٩ - الجهاد ، لابن المبارك ، تحقيق : نزيه حمّاد .

حدة : دارا لمطبوعات الحديثة .

٩٥ ـ الجهاد في سبيل الله ، محمود شاكر .

الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة العبيكان ، عام ١٤١٩ هـ .

٩٦ ـ الجهاد والفدائية في الإسلام ، حسن أيوب .

الطبعة الثانية ، بيروت : دار الندوة الجديدة ، عام ١٤٠٣ هـ .

٩٧ ـ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ، حمَّد حير هيكل .

الطبعة الثانية ، الأردن : دار النفائس ، عام ١٤١٧ هـ .

٩٨ ـ جواهر الإكليل ، شوح مختصر خليل ، صالح عبدالسميع الآبي الأزهري .

بيروت : المكتبة الثقافية .

٩٩ ـ الجوهر النقي في الرد على البيهقي ، لابن التركماني .

مطبوع بهامش السنن الكبرى للبيهقى .

• • ١ - حاشية إبراهيم البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على من الشيخ أبي شجاع ، تحقيق : عمَّد عبدالسَّلام شاهين .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٥ هـ .

١٠١ ـ حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ، .

مطبوع بهامش شرح الزرقاني لمختصر خليل .

١٠٢ حاشية الخرشي على مختصر خليل ، محمَّد بن عبدا الله الخرشي ، تحقيق : زكريا عميرات .
 الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٧ هـ .

١٠٣ ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، لحمَّد عرفة الدسوقي .

مصر: طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.

١٠٤ - حاشية رد المحتار على الدر المحتار ، شرح تنوير الأبصار ، محمد أسين ، الشهير بابن عابدين .

الطبعة الثانية ، مكَّة المكرَّمة : المكتبة التجارية ، عام ١٣٨٦ هـ .

٠٠٥ ـ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ، .

مصوّر عن طبعة بولاق ، بيروت ، دار الفكر ، عام ١٣٩٨ هـ .

١٠٦ ـ حاشية سليمان الجمل على المنهج ، لزكريا الأنصاري .

مصر: المكتبة التجارية الكبرى.

١٠٧ - حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ، علي الشبراملسي .

مطبوع بهامش نهاية المحتاج ، بيروت : دار الكتب العلمية .

١٠٨ ـ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ، .

مطبوع مع تحفة المحتاج ، بيروت : دار الفكر .

١٠٩ - حاشية العدوي على الخرشي ، على بن أحمد العدوي ، تحقيق : زكريا عميرات .

الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٧ هـ .

• 11 - حاشية محمَّد بن المدني على كنون على حاشية الرهوني ، مطبوع بهامش حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل .

مصوّر عن طبعة بولاق ، بيروت : دار الفكر ، عام ١٣٩٨ هـ .

١١١ ـ الحاوي الكبير ، للماوردي ، تحقيق : محمود مطرحي ورفاقه .

بيروت: دار الفكر ، عام ١٤١٤ هـ .

۱۱۲ - الحجة على أهل المدينة ، محمَّد بن الحسن الشيباني ، علَّق عليه : السيد مهدي حسن الكيلاني .

الطبعة الثالثة ، بيروت : عالم الكتب ، عام ١٤٠٣ هـ .

117 ـ الحدود في الأصول ، لابن فورك ، تحقيق : محمَّد السليماني . بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام ١٩٩ م .

١١٤ ملية الفقهاء ، لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي ، تحقيق : عبدا لله التركي .
 الطبعة الأولى ، بيروت : الشركة المتحدة للتوزيع ، عام ١٤٠٣ هـ .

- 110 حياة الحيوان الكبرى ، للدميري ، تحقيق : أحمد حسن بسج . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٥ هـ .
- 117 خطبة الحاجة الَّتي كان رسول الله ﷺ يعلُّمها أصحابه ، محمَّد ناصر الدِّين الألباني . الطبعة الرّابعة ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤٠٠ هـ .
- ١١٧ خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ، عسر ابن علي ابن الملقن ، حققه : حمدي السلفي .

الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة الرشد ، عام ١٤١٠ هـ .

- ١١٨ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للسيوطي .
   الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١١ هـ .
- ١١٩ درء تعارض العقل والنقل ، لابن تَيْمِيَّة ، تحقيق : محمَّد رشاد سالم .
   دار الكنوز الأدبية .
- ١٢٠ درء الضعف عن حديث من عشق فعف ، أحمد بن الصديق الغماري ، تحقيق : إياد الغوج .

الطبعة الأولى ، دار الإمام الترمذي ، عام ١٤١٦ هـ .

- 1**٢١ دلائل النبوة** ، للبيهقي ، تحقيق : عبدالمعطي قلعجي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤٠٥ هـ .
- 1 ٢٢ دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك ، حمدي شلبي . مصر : مكتبة ابن سينا .
- **۱۲۳ ـ الدماء في الإسلام** ، عطيّة محمَّد سالم ، حرّج أحاديثه : صفوت حجازي . الطبعة الأولى ، القاهرة : دار التيسير ، عام ۱٤۱۸ هـ .
  - ١٢٤ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، لابن فرحون .
     بيروت : دار الكتب العلمية .
  - ١٢٥ الذخيرة ، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق : سعيد أعراب .
     الطبعة الأولى ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام ١٩٩٤ م .
- 1 ٢٦ ذيل ابن عبدالهادي على طبقات الحنابلة ، يوسف حسن بن عبدالهادي ، راحعه : عبود الحدّاد .
  - الطبعة الأولى ، الرياض : دارالعاصمة ، عام ١٤٠٨ هـ .

١٢٧ ـ الديل على طبقات الحنابلة ، لابن رحب الحنبلي .

بيروت : دار المعرفة ، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع ، مكَّة المكرَّمة .

١٢٨ ـ رائحة المسك ، قصّة شهيد عربي ، عيسى الغيث .

الطبعة الأولى ، الرياض : دار الوطن ، عام ١٤١٣ هـ .

1 ٢٩ ـ الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تَيْمِيَّة شيخ الإسلام كافر ، ابن ناصر الدين الدَّمشقي ، تحقيق : زهير الشاويش .

الطبعة الثالثة ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤١١ هـ .

• 170 ـ رسائل جامعة أمّ القرى ، إعداد عمادة شئون المكتبات . الطبعة الثانية ، عام ١٤١٧ هـ .

۱۳۱ ـ الروح ، لابن القيّم ، تحقيق : يوسف بديوي . الطبعة الثالثة ، دمشق : دار ابن كثير ، عام ١٤١٩ هـ .

1 ٣٢ - الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية ، لابن هشام ، لأبي القاسم عبدالرَّحمن السُّهيليّ ، تحقيق : طه عبدالرؤوف .

بيروت : دار الفكر ، عام ١٤٠٩ هـ .

**۱۳۳ ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين** ، للإِمام النووي . الطبعة الثالثة ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤١٢ هـ .

١٣٤ ـ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ، زيد بن فياض .
 الطبعة الثالثة ، الرياض : دار الوطن ، عام ١٤١٤ هـ .

الروضتين في أخبار الدولتين ، عبدالرَّحمن بن إِسماعيل المقْدِسِيّ الشَّافعيّ .
 بيروت : دار الجيل .

1٣٦ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن قيّم الجوزية . الطبعة الرابعة عشر ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، عام ١٤٠٧ هـ .

> **١٣٧ ـ الزهد** ، للإِمام أحمد بن حنبل . الطبعة الثانية ، بيروت : دار الكتب العلمية .

١٣٨ - الزهد ، لابن المبارك ، تحقيق : حبيب الرَّحمن الأعظمي . بيروت : دار الكتب العلمية .

- ١٣٩ ـ الزواجر عن اقتراف الكبائر ، أحمد بن حجر الهيتمي .
   ١٤٠٧ هـ .
- 1 2 سبل السلام شمرح بلوغ الممرام ، للصنعاني ، تحقيق : فمواز زمرلي ، وإبراهيم الجمل .
  - الطبعة الرابعة ، القاهرة : دار الكتاب العربي ، عام ١٤٠٧ هـ .
- ١٤١ ـ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، عمَّد بن عبدا لله بن حميد ، حقّقه : بكر
   ابن عبدا لله أبو زيد ، وعبدالرحمن بن سليمان العثيمين .
  - الطبعة الأولى ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، عام ١٤١٦ هـ .
- 1 £ ٢ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ، حمَّ د ناصر الدين الألباني .
  - الطبعة الرابعة ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤٠٥ هـ .
- 18٣ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والرها السيء في الأمّة ، محمَّد ناصر الدين الألباني .
  - الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ، الرياض : مكتبة المعارف ، عام ١٤١٢ هـ .
  - ١٤٠٤ السنة ، للحافظ أبي بكر عَمْرو بن أبي عاصم ، تحقيق : محمَّد ناصر الدين الألباني .
     الطبعة الثانية ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤٠٥ هـ .
    - ١٤٥ ـ السنة ، لعبدا لله بن أحمد بن حنبل ، تحقيق : محمد بن سعيد القحطاني .
       الطبعة الأولى ، الدمام : دار ابن القيّم ، عام ١٤٠٦ هـ .
      - ١٤٦ سنن الدارمي ، لابي محمّد عبدا لله بن عبدالرحمن الدارمي .
         دار إحياء السنّة النبوية .
- 1 ٤٧ سنن أبي داود ، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث ، ضبط وتعليق وترقيم : عمَّد محيى الدين عبدالحميد .
  - بيروت : دار إحياء النراث .
- 1 £ ٨ سنن سعيد بن منصور ، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي .
  - بيروت : دار الكتب العلمية .

١٤٩ - السنن الكبرى ، للبيهقى .

بيروت : دار المعرفة ، عام ١٤١٣ هـ .

• 10 - سنن ابن ماجه ، لأبي عبدالله محمَّد بن يزيد القزويني ، حقَّقه ورقَّمه : محمَّد فؤاد عبدالباقي .

بيروت: دار الكتب العلمية.

101 - سنن النسائي (( المجتبى )) ، لأبي عبدالرَّحن أحمد بن شعيب النسائي ، رقّمه وصنع فهارسه : عبدالفتاح أبو غدّة .

الطبعة الرابعة ، بيروت : دار البشائر الإسلامية ، عام ١٤١٤ هـ .

١٥٢ ـ سير أعلام النبلاء ، للنَّمْبيّ ،

الطبعة السابعة ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، عام ١٤١٠ هـ .

**١٥٣ ـ السيرة النبوية** ، لابن هشام ، تحقيق : مصطفى السقاء ورفقاءه . بيروت : المكتبة العلمية .

104 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، للشوكاني ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية .

١٥٥ ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، محمَّد بن مخلوف .
 بيروت : دار الفكر .

١٥٦ ـ شرح الزرقاني على مختصر خليل ، عبدالباقي الزرقاني .

بيروت : دار الفكر .

۱۵۷ - شرح الزركشي على متن الخرقي ، لأبي عبدا لله محمَّد بن عبدا لله الزركشي ، تحقيق : عبدالملك بن دهيش .

الطبعة الأولى ، مكَّة المكرَّمة : مكتبة النهضة الحديثة ، عام ١٤١٢ هـ .

10/ - شرح السير الكبير ، للسرحسي ، تحقيق : صلاح الدين المنجّد . ( بدون معلومات ) .

١٥٩ ـ شرح صحيح مسلم ، للنووي .

الطبعة الأولى ، مصر : المطبعة المصرية بالأزهر ، عام ١٣٤٧ هـ .

- ١٦٠ الشرح الصغير على مختصر خليل ، للدردير .
- مطبوع بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك .
- 171 شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العزّ الحنفي ، تخريج محمَّد ناصر الدين الألباني . الطبعة التاسعة ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤٠٨ هـ .
- ١٦٢ ـ شرح العمدة في الفقــه (( كتــاب الطهـارة )) ، أحمــد بـن عبدالحليــم بــن تَيْمِيَّــة ، تحقيق : سعود بن صالح العطيشان .
  - الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة العبيكان ، عام ١٤١٢ هـ .
    - ١٦٣ ـ الشرح الكبير ، لأبي الفرج عبدالرَّحمن بن قدامة المقدسي .
       بيروت : دار الفكر .
- 178 الشمرح الكبير على مختصر خليل ، لأحمد الدرديس ، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي .
  - مصر: طبعة عيسي البابي الحليي وشركاه.
- ١٦٥ شرح الكوكب المنير ، عمَّد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ، المعروف بـابن النحـار ،
   تحقيق : عمَّد الزحيلي ، نزيه حماد .
  - الرياض: مكتبة العبيكان ، عام ١٤١٣ هـ .
- 177 الشرح الممتع على زاد المستقنع ، لابن عثيمين ، تخريج وترتيب : سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح .
  - الرياض: مؤسسة آسام.
- ١٦٧ شرح منتهى الإرادات ، المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، منصور بن يونس البهوتي .
  - الطبعة الأولى ، بيروت : عالم الكتب ، عام ١٤١٤ هـ .
- 17. الشهادة وأجر الشهيد في ضوء الكتاب والسنة ، صالحة محمَّد زين أحمد فطاني . رسالة ماحستير على الآلة الكاتبة ، مقدّمة إلى حامعة أمّ القرى ، قسم الكتاب والسنّة ، عام ١٤٠٥ هـ .
  - ١٦٩ الشهيد في الإسلام ، حسن خالد .
  - الطبعة الثالثة ، بيروت : دار العلم للملايين ، عام ١٩٨٥ م .

- ١٧ الشهيد من منظور عربي إسلامي ، محمَّد حاسم المشهداني . الطبعة الأولى ، العراق ، دار الشئون الثقافية العامة ، عام ١٩٨٨ م .
  - ۱۷۱ الصحاح ، للحوهري ، تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار .
     الطبعة الثالثة ، بيروت : دار العلم للملايين ، عام ١٤٠٤ هـ .
- 1۷۲ صحيح البخاري ، عمَّد بن إسماعيل البخاريّ ، مطبوع مع فتح الباري ، ترقيم : عمَّد فواد عبدالباقي .
  - الطبعة الرابعة ، القاهرة : المكتبة السلفية ، عام ١٤٠٨ هـ .
  - 1۷۳ صحيح الجامع الصغير وزياداته ، عمَّد بن ناصر الدين الألباني . الطبعة الثانية ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤٠٦ هـ .
- 1**٧٤ صحيح سنن أبي داود** ، للألباني ، بتعليق : زهير الشاويش . الطبعة الأولى ، نشـر مكتـب التربيـة العربـي لـدول الخليـج ، توزيـع المكتـب الإسلامي ، بيروت ، عام ١٤٠٩ هـ .
  - ۱۷۵ صحیح سنن ابن هاجه ، محمَّد ناصر الدین الألبانی .
     الطبعة الثانیة ، نشر مکتب التربیة العربی لدول الحلیج ، الریاض ، عام ۱٤۰۸ هـ .
  - 1۷٦ صحيح سنن النسائي ، محمَّد بن ناصر الدين الألباني . الطبعة الأولى ، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ، عام ١٤٠٩ هـ .
    - 1۷۷ صحيح مسلم ، لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج . بيروت : دار ابن حزم .
- ۱۷۸ الطبّ النبوي ، لابن القيّم ، راحعه وعلّق عليـه وحرّحـه : عبدالغني عبدالخالق ، والدكتور عادل الأزهري ، ومحمود فرج .
  بيروت : دار الفكر .
  - ١٧٩ ـ طبقات الشافعية ، لأبي بكر بن هداية الله الحسيني ، تحقيق : عادل نويهض .
     الطبعة الثانية ، بيروت : دار الآفاق الجديدة ، عام ١٩٧٩ م هـ .
- 1 ٨ طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة الدِّمشقي ، صحّحه وعلَّ ق عليه : عبدالعليم خان .
  - الطبعة الأولى ، بيروت : عالم الكتب ، عام ١٤٠٧ هـ .

1 1 1 - طبقات الشافعية الكبرى ، عبدالوهاب بن عليّ السبكي ، تحقيق : عبدالفتاح الحلو ، ومحمود الطناحي .

دار إحياء الكتب العربية .

۱۸۲ ـ الطبقات الكبرى ، لابن سعد .

بيروت: دار صادر.

1 ٨٣ - طوح التثريب في شوح التقريب ، لزين الدين عبدالرحيم العراقي ، وولده أبي زُرْعة . بيروت : دار إحياء التراث العربي ، عام ١٤١٣ هـ .

١٨٤ - عارضة الأحوذي بشوح صحيح الترمذي ، لابن العربي ، إعداد : هشام البخاري .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار إحياء النزاث العربي ، عام ١٤١٥ هـ .

١٨٥ ـ العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة ، صديق حسن حان القنوحي ، تحقيق عمد السعيد زغلول .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤٠٥ هـ .

١٨٦ - العدة شرح العمدة ، لبهاء الدين المقدسي ، قدّم له وعلّ عليه : محبّ الدين المغطيب .

الطبعة الثانية ، مصر : المكتبة السلفية .

۱۸۷ ـ العلاّمة الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية بأقلام بعض تلامدته ومعاصريه ، جمع وترتيب : محمَّد عبدا لله الرشيد .

الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة الإمام الشافعي ، عام ١٤١٦ هـ .

١٨٨ ـ علماء ومفكرون عرفتهم ، محمَّد المحذوب .

الطبعة الثالثة ، دار الاعتصام .

١٨٩ ـ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، أحمد بن يُوسف الحلبي ، المعروف السمين ، تحقيق : د. محمود محمَّد الدغيم .

الطبعة الأولى ، تركيا : دار السيد للنشر ، عام ١٤٠٧ هـ .

• 1 ٩ - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ، بدر الدين محمود بن أحمد العيني . بيروت : دار إحياء النزاث العربي .

- ١٩١ ـ العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ، نواف هايل تكروري .
   الطبعة الثانية ، عام ١٤١٨ هـ .
- 197 العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها ، العميد المتقاعد محمَّد سعيد غيبه . الطبعة الأولى ، دمشق : دار المكتبى ، عام ١٤١٧ هـ .
- **١٩٣ ـ عن طويق الخداع** ، فيكتور اوسترفسكي ، ترجمة : هشام عبدا لله ورفقاءه . الطبعة الأولى ، بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، عام ١٩٩٠ م .
  - 194 غويب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤٠٦ هـ .
    - ١٩٥ ـ فتاوى إسلامية ، جمع محمَّد بن عبدالعزيز المسند .
       الطبعة الأولى ، الرياض : دار الوطن ، عام ١٤١٣ هـ .
      - **١٩٦ ـ فتاوى الرملي ،** محمَّد الرملي .

بيروت : دار الفكر ، مطبوع بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي .

- 197 فتاوى السبكي ، لتقي الدين عليّ بن عبدالكافي السبكي ، تحقيق : حسام الدين للقُدِسِيّ . الطبعة الأولى ، بيروت : دار الجيل ، عام ١٤١٢ هـ .
  - **۱۹۸ ـ فتاوی قاضیخان ، محمود الاوزحندي .**

بيروت : دار إحياء التراث العربي ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية .

- 199 الفتاوى الكبرى الفقهية ، لابن حجر الهيتمي . بيروت : دار الفكر .
  - ۲ الفتاوى الكبرى ، لابن تَيْمِيَّة . بيروت : دار الفكر .
- ١٠٢ الفتاوى الهندية ، تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند .
   الطبعة الرابعة ، بيروت : دار إحياء النزاث العربي .
- ٢٠٢ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء ، جمع : أحمد بن عبدالرزّاق الدويش . الطبعة الثانية ، الرياض : مكتبة العبيكان ١٤٢١ هـ .
- ۲۰۳ ـ فتاوى ورسائل سماحة الشّيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ ، جمع وترتيب : محمَّد ابن عبدالرَّحمن بن قاسم .
  مطبعة الحكومة بمكّة المكرّمة ، عام ۱۳۹۹ هـ .

٢٠٤ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : عب الدين الخطيب .

الطبعة الرابعة ، القاهرة : المكتبة السلفية ، عام ١٤٠٨ هـ .

٠٠٥ ـ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، أحمد عبدالرحمن البنا ، الشهير بالساعاتي .

بيروت : دار إحياء النراث العربي .

۲۰۳ ـ فتح العزيز ، شرح الوجيز المعروف (( بالشرح الكبير )) ، عبدالكريم بن محمَّد الرافعي ، تحقيق : على معوض ، وعادل عبدالموحود .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٧ هـ .

٢٠٧ ـ فتح القدير الجامع بين فـني الرواية والدراية من علـم التفسير ، للشـوكاني ،
 راحعه هشام البحاري ، وحضر عكّاوي .

الطبعة الأولى ، بيروت : المكتبة العصرية ، عام ١٤١٥ هـ .

۲۰۸ - الفروع ، لأبي عبدا لله محمَّد بن مفلح ، مراجعة عبدالستار فرج .
 الطبعة الرابعة ، بيروت : دار عالم الكتب ، عام ١٤٠٥ هـ .

٢٠٩ ـ الفروق ، أحمد بن إدريس الصنهاحي ، المشهور بالقرافي .

بيروت : عالم الكتب .

• ٢١ - فضل الجهاد والمجاهدين ، لأبي العبَّاس أحمد بـن عبدالواحـد المقدِسِيّ البحــاريّ ، تحقيق : مبارك بن سيف الهاحري .

الطبعة الأولى ، الكويت : الدار السلفية ، عام ١٤٠٨ هـ .

٢١١ ـ الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي .

الطبعة الثالثة ، بيروت : دار الفكر ، عام ١٤٠٩ هـ .

٢١٢ - فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية ، تصنيف : فواد سيّد .
القاهرة : مطبعة دار الكتب ، عام ١٣٨٠ هـ .

٢١٣ ـ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، محمَّد عبدالحيّ اللكنوي .
 يبروت : دار المعرفة للطباعة والنشر .

- ٢١٤ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، للشوكاني ، تحقيق : عبدالرَّحمن بن يحيى المعلمي اليماني .
  - بيروت: دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٦ هـ .
  - ٢١٥ ـ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، أحمد بن غنيم النفرواي .
     بيروت : المكتبة الثقافية .
- ٢١٦ قاعدة اليقين لا يزول بالشك ، دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية ، يعقوب الباحسين .
   الرياض : مكتبة الرشد ، عام ١٤١٧ هـ .
  - ٢١٧ ـ القاموس المحيط ، للفيروزآبادي .
  - الطبعة الثانية ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، عام ١٤٠٧ هـ .
  - ٢١٨ قدوة الغازي ، لأبن أبي زمنين ، تحقيق : عائشة السليماني .
     الطبعة الأولى ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام ١٩٨٩ م .
  - ٢١٩ ـ القصاص ، الديات ، العصيان المسلّح في الفقه الإسلامي ، أحمد الحصري .
     مصر : مكتبة الكليات الأزهرية ، عام ١٣٩٢ هـ .
    - ٢٢ قضاء الأرب في أسئلة حلب ، للسبكي ، تحقيق : محمَّد عالم الأفغاني . مكّة المكرّمة : المكتبة التجارية ، عام ١٤١٣ هـ .
- ٢٢١ القواعد ، لأبي عبدا لله محمّد بن محمّد المقري ، تحقيق : أحمد بن عبدا لله بن حميد .
   مكة المكرمة : معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي .
  - ٢٢٧ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، العز بن عبدالسلام السلمي .
     بيروت : دار المعرفة .
- ۲۲۳ ـ القواعد الفقهية ، مفهومها ، نشأتها ، تطورها ، دراسة مؤلفاتها ، أدلتها ،
   مهمتها ، تطبيقاتها ، على الندوي .
  - الطبعة الثانية ، دمشق : دار القلم ، عام ١٤١٢ هـ .
  - ۲۲۴ القواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام ، تصحيح : محمَّد شاهين .
     الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٦ هـ .
    - ۲۲٥ ـ القول السديد في أنه لا يقال فلان شهيد ، حزاع الشمري .
       الطبعة الأولى ، الشارقة : دار الفتح ، عام ١٤١٥ هـ .

٢٢٦ ـ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبسل ، لابن قدامة ، تحقيق : محمَّد فارس ومسعد السعدني .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٤ هـ .

٧٢٧ ـ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، لابن عبدالبر ، تحقيق : محمَّد بـن محمَّد أحبـد ولد ماديك الموريتاني .

مصر: دار الهدى ، عام ١٣٩٩ هـ .

. ۲۲۸ عن متن الإقناع ، للبهوتي ، مراجعة : هلال مصيلحي . بيروت : دار الفكر ، عام ١٤٠٢ هـ .

٢٢٩ ـ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ، للحافظ على بن أبـي بكـر الهيثمي ، تحقيق : حبيب الرَّحمن الأعظمي .

الطبعة الأولى ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، عام ١٣٩٩ هـ .

• ٢٣٠ ـ الكواكب الدرية في مناقب المجلد ابن تَيْمِيَّة ، مرعي بن يُوسف الكرمي ، تحقيق : نجم عبدالرحمن خلف .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام ١٤٠٦ هـ .

۲۳۱ ـ لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدين محمَّد بن مكرم ابن منظور .
 الطبعة الأولى ، بيروت : دار صادر ، عام ١٤١٠ هـ .

٢٣٢ ـ اللقاء الشهري مع فضيلة الشّيخ محمّد بن صالح العثيمين ، إعداد : عبدا لله الطيّار .
 الطبعة الأولى ، الرياض : دار الوطن ، عام ١٤١٦ هـ .

٢٣٣ ـ لوامع الأنوار البهية ، وسواطع الأسرار الأثرية ، شرح الـدرة المضية في عقيـدة
 الفرقة المرضية ، محمَّد السفاريني الحنبلي .

الطبعة الثالثة ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤١١ هـ .

٢٣٤ ـ ما رواه الواعون في أخبار الطاعون ، للسيوطي ، تحقيق : محمَّد عليّ البار .
 الطبعة الأولى ، دمشق : دار القلم ، عام ١٤١٨ هـ .

٢٣٥ ـ المبتدأ والمبعث والمغازي ((سيرة ابن إسحاق)) ، محمَّد بن إسحاق بن يسار ،
 تحقيق : محمَّد حميد الله .

الرياض: دار الخاني للنشر والتوزيع ، عام ١٤٠١ هـ .

- ٢٣٦ ـ المبدع في شرح المقنع ، لإبراهيم بن محمَّد بن مفلح .
   الطبعة الأولى ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤٠٢ هـ .
- ۲۳۷ ـ المبسوط ، لأبي بكر محمَّد بن أبي سهل السرخسي .
   الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٤ هـ .
  - ۲۳۸ المتمنين ، لابن أبي الدنيا ، تحقيق : محمَّد حير رمضان يوسف .
     الطبعة الأولى ، بيروت : دار ابن حزم ، عام ١٤١٨ هـ .
- ٢٣٩ \_ مجلّـة البحـوث الإســلامية ، تصــدر عــن رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتاء ، الرياض .

العدد: ٤١ ، سنة ١٤١٤ ـ ١٤١٥ هـ .

- ٢٤٠ مجلّة الجندي المسلم ، تصدر عن إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة السعودية . ملحق خاص بالشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ بتاريخ ١٤٢٠/٣/١ هـ .
  - ٢٤٦ مجلّة الرسالة الإسلامية ، تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق .
     العددان ( ١٦٢ ١٦٣ ) .
    - ٢٤٢ مجلّة المجتمع ، تصدر عن جمعيّة الإصلاح الاحتماعي بالكويت .
       العدد ١٢٤٦ .
      - ٢٤٣ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ أبي بكر الهيثمي .
         بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤٠٨ هـ .
        - ۲٤٤ المجموع شرح المهذب ، للإمام النووي .
           بيروت : دار الفكر .
- ۲٤٥ مجموع فتاوى ابن تَيْمِيَّة ، جمع وترتيب : عبدالرحمن بن قاسم العاصمي وابنه محمَّد .
   الرياض : دار عالم الكتب .
  - ٢٤٦ مجموع فتاوى وبحوث الشيخ عبدا لله بن سليمان المنيع ، .
     الطبعة الأولى ، الرياض : دار العاصمة ، عام ١٤٢٠ هـ .
- ٢٤٧ المحصول في علم الأصول ، فحر الدين محمَّد بن عمر الرازي ، تحقيق : طه حابر العلواني .
   الطبعة الثانية ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، عام ١٤١٢ هـ .

- **۲ ۶۸ المحلى بالآثار** ، لابن حزم الظاهري ، تحقيق : عبدالغفار البنداري . بيروت : دار الكتب العلمية .
  - ٢٤٩ محمّد الطاهر بن عاشور ، حياته وآثاره ، بلقاسم الغالي .
     الطبعة الأولى ، بيروت : دار ابن حزم ، عام ١٤١٧ هـ .
- ٧٥٠ ـ المحن ، أبو العرب محمَّد بن أحمد بن تميم التميمي ، تحقيق : يحيى الجبوري . الطبعة الثانية ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام ١٤٠٨ هـ .
- ٢٥١ المحيط في اللغة ، للصاحب إسماعيل بن عبّاد ، بتحقيق محمَّد حسن آل ياسين .
   الطبعة الأولى ، بيروت : عالم الكتب ، عام ١٤١٤ هـ .
- ٢٥٢ مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر السرازي ، إخسراج : دائسرة المعساحم في مكتبة لبنان .
  - بيروت : مكتبة لبنان ، عام ١٩٩٢ م .
  - ۲**۵۳ مختصر خليل** ، حليل بن إسحاق المالكي ، تصحيح : طاهر أحمد الزاوي . مصر : مطبعة عيسى البابى الحليي وشركاه .
  - ٢٥٤ مختصر الطحاوي ، لأبي حعفر الطحاوي الحنفي ، تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني .
     مكتبة ابن تَبْمِيَّة .
- ٢٥٥ مختصر في فضل الجهاد ، لابن جماعة الحموي ، مطبوع مع كتابه (( مستند الأحناد في آلات الجهاد )) ، تحقيق : أسامة ناصر النقشبندي .
   العراق : وزارة الثقافة والإعلام ، عام ١٩٨٣ م .
  - ۲۵۲ ـ مدارج السالكين بين منازل: إياك نعبد وإياك نستعين ، لابن القيم .
     الطبعة الثانية ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤٠٨ هـ .
    - ۲۵۷ ـ المدونة الكبرى ، للإِمام مالك . عن طبعة دار السعادة ، بيروت : دار صادر .
    - ٢٥٨ ـ المذهب عند الحنفية ، عمد إبراهيم أحمد علي .
       مركز البحث العلمي وإحياء النزاث ، مكة المكرمة .
      - **۲۵۹ ـ مراتب الإجماع** ، لابن حزم . بيروت : دار الكتب العلمية .

• ٢٦ - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، عبدالمؤمن بن عبدالحقّ البغـدادي ، تحقيق : عليّ محمَّد البحاوي .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار المعرفة ، عام ١٣٧٤ هـ .

٢٦١ ـ المستدرك على الصحيحين ، للحاكم النيسابوري .

بيروت : دار المعرفة .

۲٦٢ ـ المسند ، للإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق : أحمد شاكر .
 مصر : دار المعارف ، عام ١٣٧٧ هـ .

٢٦٣ ـ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ، ومثير الغرام إلى دار السلام ، لابن النحّاس ، تحقيق : إدريس محمَّد عليّ ، ومحمَّد خالد اسطنبولي . الطبعة الأولى ، بيروت : دار البشائر الإسلامية ، عام ١٤١٠ هـ .

٢٦٤ مشاهير علماء الأمصار ، لابن حِبًان البسي ، تحقيق : بحدي الشورى .
 الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٦ هـ .

٢٦٥ مشكاة المصابيح ، للتبريزي ، تحقيق : محمَّد ناصر الدين الألباني .
 الطبعة الثالثة ، بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤٠٥ هـ .

٢٦٦ - مشكل الآثار ، لأبي حعفر الطحاوي ، ضبط وتصحيح : محمَّد عبدالسَّلام شـاهين .
 الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤٠٩ هـ .

٢٦٧ - المصنف ، للحافظ عبدالرزاق الصنعاني ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي .
 من منشورات المجلس العلمي ، بدون معلومات عن الطبع .

۲٦٨ ـ مصادر التراث العسكري عند العرب ، تأليف : كوركيس عوّاد . بغداد : المجمع العلمي العراقي ، عام ١٤٠٢ هـ .

٢٦٩ - المصنف في الأحاديث والآثار ، لأبي بكر عبدا لله بن محمد بن أبي شيبة ،
 تصحيح : محمد عبدالسلام شاهين .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٦ هـ .

• ۲۷ ـ المطلع على أبواب المقنع ، ابن مفلح الحنبلي . بيروت : المكتب الإسلامي ، عام ١٤٠١ هـ .

۲۷۱ - المعارف ، لابن قتيبة ، عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري .
 الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤٠٧ هـ .

- ۲۷۲ معالم السنن ، لأبي سليمان الخطابي ، تحقيق : محمَّد حامد الفقي .
   بيروت : دار المعرفة .
- ٢٧٣ ـ معجم الطّبراني الأوسط ، للحافظ أبي سليمان الطّبراني ، تحقيق : محمود الطحان .
   الطبعة الأولى ، الرياض : مكتبة المعارف ، عام ٥ ١٤١ هـ .
- ٢٧٤ معجم الطبراني الكبير ، للحافظ أبي سليمان الطبراني ، تحقيق : حمدي السلفي .
   الطبعة الثانية ، بيروت : دار إحياء التراث العربي .
  - ۲۷۵ معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحّالة .
     بيروت : دار إحياء التراث العربي .
  - ۲۷٦ معجم مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس ، تحقیق : عبدالسلام هارون .
     الطبعة الأولى ، بیروت : دار الجیل ، عام ۱ ٤۱۱ هـ .
    - ۲۷۷ ـ معجم المناهي اللفظية ، بكر بن عبدا لله أبو زيد . الطبعة التالثة ، الرياض : دار العاصمة ، عام ١٤١٧ هـ .
      - ۲۷۸ ـ المعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس ورفقاؤه .
         الطبعة الثانية .
    - ٢٧٩ ـ معرفة الصحابة ، لأبي نُعيم الأصفهاني ، تحقيق : محمَّد راضي .
       الطبعة الأولى ، المدينة المنورة : مكتبة الدار ، عام ١٤٠٨ هـ .
- ٢٨ المعونة على مذهب عالم المدينة ، للقاضي عبدالوهاب ، تحقيق : حميش عبدالحق . الرياض : مكتبة نزار الباز .
  - ۲۸۱ المغازي ، محمَّد بن عمر الواقدي ، تحقيق : مارسون حونسن .
     الطبعة الثالثة ، بيروت : عالم الكتب ، عام ١٤٠٤ هـ .
- ۱۸۲ المغني عن الأسسفار في الأسفار ، في تخويج ما في الإحياء من الأخبار ، لأبي الفضل عبدالرحيم العراقي ، تحقيق : سيّد إبراهيم . مطبوع مع إحياء علوم الدين . القاهرة : دار الحديث .
- ٢٨٣ ـ المغني في شوح مختصو الخرقسي ، لابن قدامة ، تحقيق : عبدا لله الـتركي ،
   وعبدالفتاح الحلو .
  - الطبعة الثالثة ، بيروت : دار عالم الكتب ، عام ١٤١٧ هـ .

٢٨٤ ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمَّد الشربيني .

بيروت : دار إحباء النراث العربي .

ه ٢٨٠ - مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، لحمال الدين محمَّد بن سالم بن واصل ، تحقيق : جمال الدين الشيال .

بدون معلومات عن الناشر .

٢٨٦ مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ، تحقيق : صفوان عدنان داودي .
 الطبعة الأولى ، دمشق : دار القلم ، عام ١٤١٢ هـ .

٧٨٧ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المستهرة على الألسنة ، للحافظ السَّخاويّ .

بيروت: دار الهجرة ، عام ١٤٠٦ هـ .

۲۸۸ ـ مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمَّد الطاهر بن عاشور .
 الشركة التونسية للتوزيع .

٢٨٩ ـ المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، لابن القيم ، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة .
 الطبعة الثانية ، حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية ، عام ١٤٠٢ هـ .

• ٢٩ - المناهي اللفظية ، محمَّد بن صالح العثيمين ، جمع : فهد السليمان . الطبعة الأولى ، الرياض : دار الثريا للنشر ، عام ١٤١٥ هـ .

٢٩٩ منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار ، أبو البركات بحد الدين عبد السلام ابن تَيْمِيَّة .
 مطبوع مع شرحه نيل الأوطار .

٢٩٢ ـ المنتقى شرح الموطأ ، للباحي .

الطبعة الثانية ، مصر : دار الكتاب الإسلامي ، مصوّرة عن طبعة السعادة عام ١٣٣٢ هـ .

٧٩٣ منهاج السنّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، لشيخ الإسلام ابن تَبْعِبّة ، تعقيق : حمّد رشاد سالم .

الطبعة الأولى ، حامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية ، عام ١٤٠٦ هـ .

٢٩٤ ـ المنهاج في شعب الإيمان ، للإمام أبي عبدا لله الحليمي ، تحقيق : حلمي محمَّد فوده .
 الطبعة الأولى ، بيروت : دار الفكر ، عام ١٣٩٩ هـ .

٢٩٥ ـ المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي ، للسخاري ، تحقيق محمّد العيد الخطراوي .

الطبعة الأولى ، المدينة المنورة : مكتبة دار التراث ، عام ١٤٠٩ هـ .

٢٩٦ - المهذب ، لأبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي .

مصر: طبعة مصطفى البابي الحليي وشركاه.

۲۹۷ ـ موارد الظمآن إلى زوائد ابس حِبَّان ، للحافظ الهيشمي ، حقَّقه ونشره : محمَّد عبدالرزاق حمزة .

بيروت: دار الكتب العلمية.

۲۹۸ - مواهب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل ، عـمَّــد بــن محمَّــد المقــري ، المعــروف بالحطّاب .

الطبعة الثالثة ، بيروت : دار الفكر ، عام ١٤١٢ هـ .

٢٩٩ - موسوعة الفداء في الإسلام ، أحمد الشرباصي .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الجيل ، عام ١٤١٦ هـ .

- ٣٠٠ ـ الموطأ ، للإمام مالك بن أنس ، تصحيح وترقيم : محمَّد فؤاد عبدالباقي . بيروت : دار الكتب العلمية .
  - ٣٠٩ ـ النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ، عبدالحي اللكنوي .
     الطبعة الأولى ، بيروت : عالم الكتب ، عام ١٤٠٦ هـ .
- ٣٠٢ نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية ، أحمد الريسوني .
   الطبعة الأولى ، مصر : دار الكلمة ، عام ١٤١٨ هـ .
  - ٣٠٣ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ، محمَّد بن بطَّال الركابي . مطبوع بهامش المهذّب للشيرازي .
- ٣٠٤ النهاية في غويب الحديث والأثـر ، المبـارك الحـزري ابـن الأثـير ، تحقيـق : طـاهـر
   الزاوي ، ومحمود الطناحي .

مكة: عبّاس الباز.

٣٠٥ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد الرملي .
 بيروت : دار الكتب العلمية ، عام ١٤١٤ هـ .

٣٠٦ ـ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، بهاء الدين بن شدّاد ، تحقيق : جمال الدين الشيال .

الطبعة الأولى ، بدون معلومات عن النشر ، عام ١٩٦٤ م .

٣٠٧ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، للشركاني .

القاهرة: مكتبة دار التراث.

٣٠٨ ـ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية ، محمَّد الأنصاري الرصّاع ، تحقيق : محمَّد أبو الأحفان ، والطاهر المعموري .

الطبعة الأولى ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، عام ١٩٩٣ م .

٣٠٩ ـ الوسيط في المذهب ، عمَّد بن عمَّد الغزالي ، حقّقه : أحمد محمود إبراهيم ، ومحمد محمَّد تامر .

الطبعة الأولى ، القاهرة : دار السلام ، عام ١٤١٧ هـ .

• ٣٦ \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلَّكان ، تحقيق : إحسان عبَّاس .

بيروت: دار صادر.

## فمرس الموضوعات

### فهرى الموضوعات

| <b>£</b> | شكر وتقدير                                       |
|----------|--------------------------------------------------|
| ٣        | اهميّة الموضوع ، وأسباب اختياره                  |
| ٣        | دوافع اختيار الموضوع                             |
| <b>6</b> | خطّة البحث                                       |
| <b>A</b> | منهج البحث                                       |
| 1 7      | المبحث الأوَّل: تعريف الشهيد                     |
| 1 7      | المطلب الأوَّل: تعريفُ الشهيد لغة                |
| 14       | المطلب الثاني: سبب التسمية                       |
| ١ ٤      | القول الأوَّل في سبب التسمية                     |
| 17       | القول الثَّاني في سبب التسمية                    |
| ١٧       | الترجيح                                          |
| 11       | المطلب الثَّالث: تعريف الشهيد في اصطلاح الفقهاء  |
| ١٩       | تمهيد                                            |
| ۲        | التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الحنفية             |
| Y 1      | التعريف الاصطلاحي للشهيد عند المالكية            |
| ۲۳       | التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الشافعي             |
| ۲۳       | شرح وبیان محترزات هذا التعریف                    |
| 1 &      | التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الحنابلة            |
| 10       | المبحث الثّاني : فضائل الشهادة في الكتاب والسنّة |

| Y 0        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٧٦         | فضائل الشهادة في الكتاب                                         |
| ۲۸         | فضائل الشهادة في السنّة                                         |
| ۲۸         | ١ ـ الشهيد لا يجد ألم القتل                                     |
| 7 4        | ٢ ـ تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرّات              |
| 7 4        | ٣ ـ الشهيد في الجنّة                                            |
| ۳٠         | ٤ ـ الشهيد تكفَّرُ عنهُ خطاياه إلاَّ الدَّيْنَ                  |
| ۳٠         | ٥ ـ الشهيدُ رائحة دمهِ مِسْكٌ يَوم القيامةِ                     |
| ۳٠         | ٦ ـ الشهيدُ تُظِلُّه الملائكةُ بأحنحتِها                        |
| ٣١         | ۷ ـ دار الشهيد                                                  |
| ۳۱         | ٨ ـ الشهيدُ يُشَفّعُ في سبعينَ من أهلِه                         |
| 44         | ٩ ـ حسدُ الشهيدِ لا تأكلهُ الأرضُ                               |
| ت ۲۲_      | المبحث الثَّالث : في حقيقة موت الشهداء ، ومعنى حياتهم بعد الموم |
| ٤٣         | المبحث الرابع: في حكم طلب الشهادة                               |
| <b>£</b> Y | الإشكال الأوَّل                                                 |
| ٤٨         | الإحابة عن هذا الإشكال                                          |
| ٤٩         | الإشكال الثاني                                                  |
| ٥٠         | الإحابة عن هذا الإشكال                                          |
| ٥١         | الإشكال الثالث                                                  |
| ٥٢         | الإحابة عن هذا الإشكال                                          |
| ٥٣         | المبحث الخامس : في حكمُ قولِ فلانٌ شهيدٌ                        |
| 66         | القول الأوَّل                                                   |
|            |                                                                 |

| ٦ | ١ | القول الثَّاني                      |
|---|---|-------------------------------------|
| ٦ | ٥ | مناقشةُ الأدلَّةِ والأقوال          |
| ٦ | ٧ | الترجيح                             |
| ٧ | ٠ | المبحث السادس: أوّل شهيد في الإسلام |

### البابُ الْأُوَّل

|           | افسام الشهادةِ ، وشروطها ، وموانعها ٢٣                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| ٧٤        | المبحث الأوَّل: أقسامُ الشهَّداءِ                                |
| ٧٤        | القسم الأُوَّل : شهيدُ الدنيا والآخرة                            |
| ٧٤        | القسم الثَّاني : شهيدُ الدنيا                                    |
| ٧٥        | القسم الثَّالث : شهيدُ الآخرةِ                                   |
| <b>YY</b> | المبحث الثَّاني : شروطُ الشهادةِ                                 |
| <b>YY</b> | المطلب الأوَّل : الشرطُ العامُ في شهيد الدنيا والآخرة هو الإسلام |
| ٧٨        | المطلب الثَّاني : شروطٌ حاصةٌ بشهيد الآخرة                       |
| ΥΛ        | ١ ـ الإخلاص لله وحده                                             |
| ٨٠        | مسألة في إرادة الغنيمة هل تنافي الإخلاص ؟                        |
| ۸۸        | ٢ ـ شرطُ الصبر وعدمُ الفرار                                      |
| ٨٩        | الأدلّة من القرآن الكريم                                         |
| ۹۱        | الأدَّلة من الأحاديثُ النبويةُ الشريفةُ في هذا المعنى            |
| 90        | المطلب الثالث : شروطٌ خاصةٌ بشهيد الدنيا                         |
| ۹٦        | ١ ـ شرط التكليف                                                  |
| 9.7       | القدار الأمَّار                                                  |

| ول الثَّاني                             | ٠        |
|-----------------------------------------|----------|
| قشة الأدلة ، والترجيح                   | ٩٨       |
| ـ شرط الطهارة من الحدث الأكبر           | ١٠٤      |
| ول الأوَّل                              | ۱٠٤      |
| ول الثَّاني                             | ۱۰۸      |
| اقشة والترجيح                           | ١١٠      |
| ـ شرط القتل في معركة                    | ۱۱۳      |
|                                         | 114      |
| حثُ الثالثُ : موانعُ الشهادةِ           | 110      |
| رُّ : الموانع الخاصة بشهيد الآخرة       | <br>110_ |
| ـ الغلول                                | 110      |
| ـ الدين                                 | 17       |
| ألة : حكم من قتل في سبيل الله وعليه دين | 1 7 7    |
| ا : عدمُ إذنِ الوالدين                  | 1 7 7    |
| ا : المعصيةُ والشهادة                   | 141      |
| ِلَ الْأَوَّل                           | 144      |
| ِل الثَّاني                             | 140      |
| ل الثالث                                | 147      |

# **البابُ الثّاني** في أحكام الشهيد ٢٩

| 1 & • | الفصل الأوَّل : الشهداء بالقتل في المعركة            |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1 & 1 | المبحثُ الأوَّل : معالمُ وحدودُ المعركةِ             |
| 1 6 0 | المبحثُ الثَّاني : قتيل معركة الكفَّارِ              |
| 167   | النزجيح                                              |
| 1 EA  | المبحثُ الثَّالث : قتيلُ معركةِ المسلمين ( البغاةِ ) |
| 1 & A | تعريفُ البَغْي                                       |
| 1 & A | تعريفُ البَغْيَ في اللغة                             |
| · )   | تعريفُ البَغْيَ اصطلاحًا                             |
| 1 & A | حكم قتيل البغاقِ                                     |
| 1 6 9 | القول الأوَّل                                        |
| 101   | القول الثَّاني                                       |
| 107   | الترجيح                                              |
| 101   | المبحث الرابع : المقتول خطأ                          |
| 101   | المطلبُّ الأوَّلُ : مَنْ قتل نفسه خطأً .             |
| 101   | القول الأوَّل                                        |
| 109   | القول الثَّاني                                       |
| 17.   | الترجيح                                              |
| 131   | المطلب الثّاني: من قتله المسلمون خطأً في المع كة     |

| 177   | القولُ الأوَّلُ                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 174   | القولُ الثَّاني                                         |
| 174   | الترجيح                                                 |
| 178   | المطلب الثالث : المقتول خطأ من الكفّار في المعركة       |
| 170   | المبحث الخامس : من وجد في المعركة ميتًا وليس به أثر قتل |
| 170   | القولُ الأُوَّل                                         |
| 177   | القولُ الثَّاني                                         |
| 177   | اعتراض وجوابه                                           |
| 177   | الترجيح                                                 |
| 178   | المبحث السادس : أحكامُ المرتثُّ في المعركةِ             |
| 178   | تعريف المرتث                                            |
| 111   | تعريف المرتثّ في اللغة                                  |
| 178   | تعريف المرتثّ في الاصطلاح                               |
| 1 🗸 1 | مذهب الحنفية                                            |
| )     | مذهب المالكية                                           |
| 140   | مذهبُ الشافعية                                          |
| 140   | مذهب الحنابلة                                           |
| 177   | الترجيح                                                 |
| 1 1 1 | الفصل الثَّاني : الشهداء بالقتل في غير المعركة          |
|       | المبحثُ الأوّلُ : المسلمُ المقتولُ ظُلمًا               |
| 187   | المطلب الأوَّل: المسلمُ المقتولُ بيدِ كافر حربيّ        |
| 184   | المطلب الثَّاني : المسلم المقتولُ بيد كافر غير حربيّ    |

| 1 \ £       | المطلب الثَّالث: المسلمُ المقتولُ ظلمًا بيد مسلم                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 \ &       | القولُ الأَرَّل                                                          |
| 187         | القولُ الثَّاني                                                          |
| ١٨٧         | الترحيح                                                                  |
| 189         | المبحثُ الثَّاني : هل يشترطُ في الشهيدِ القتلُ بسلاحِ مِعيِّن ؟          |
| 1 / 9       | المطلب الأوَّلُ : شهيد المعركة                                           |
| 19          | المطلب الثَّاني : شهيد المِصْرِ                                          |
| اء ۲ یا ۱۹۲ | الفصل الثَّالَث : الشهداء بغير قتل الَّذين ورد تسميتهم في الشرع بالشه    |
| 198         | المبحث الأوَّل: في أسباب الشهادةِ                                        |
| 190         | ١ ـ المطعونُ                                                             |
| 197         | ٧ ـ المبطون                                                              |
| 197         | ٣ ـ الغرقُ                                                               |
| 197         | ٤ ـ صاحبُ الهدم                                                          |
| 197         | ٥ ـ صاحبُ ذاتُ الجنبِ                                                    |
| 198         | ٦ - الحوق                                                                |
| 198         | ٧ ـ المرأةُ تموتُ بجُمْع                                                 |
| 199         | م ـ المتِّتُ في سبيل اللهِ<br>- المتِّتُ في سبيل اللهِ                   |
| Y           | ٩ ـ الموتُ بالسِلِّ                                                      |
| Y • 1       | ١٠ ـ الموتُ في سبيل الدفاع عن الدين والأهل والنفس والمال                 |
| Y • Y       | ا ا ـ من يسقط من سفح جبل فيموت                                           |
| 7.7         | ١٢ ـ من تفترسه السباع                                                    |
| ۲۰۳         | ما أورده بعض الفقهاء ، وكان في إسناده ضعف ، أو اشته على ألسنة العامة فهم |

| ۲.۳                    | ١ ـ موت الغريب                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7 . ٤                  | ٢ ـ العاشق العفيف                                                                |
| ۲. ٦                   | المبحث الثَّاني : هل يأخذون حكمًا خاصًا كشهيد المعركة ؟                          |
| Y•A(                   | الفصل الرابع : حكم الانغماس في العدو ( العمليات الاستشهادية المعاصرة             |
| 717                    | المبحث الأوَّل : في ماهية هذه العمليات ، وصورها                                  |
| دو                     | المبحث الثَّاني: أقوال أهل العلم المعاصرين في الانغماس في العا                   |
| Y 1 &                  | ( العمليات الاستشهادية )                                                         |
| هادية )                | المبحث الثَّالَث : الأدلَّة الشرعية على جواز الانفماس في العدو (العمليات الاستشر |
| 744                    | أقوال أهل العلم في مسألة الانغماس في العدوّ                                      |
| <b>عد</b> و ( العمليات | المبحث الرابع: الإشكالات الواردة على جواز الانغماس في اله                        |
| <b>۲ ۲ ۲ ۸</b>         | الاستشهادية ) ، والإجابة عنها                                                    |
| Y \ \                  | الإشكال الأوَّل                                                                  |
| 749                    | الإجابة عن هذا الإشكال                                                           |
| 7 & •                  | الإشكال النَّاني                                                                 |
| 7 & •                  | الإحابة عن هذًا الإشكال                                                          |
| 7 & 7                  | الإشكال النَّالث                                                                 |
| 7 £ £                  | الإجابة عن هذا الإشكال                                                           |
| 7 £ V                  | الفصل الخامس: الأحكام الدنيوية الخاصة بالشهيد                                    |
| Y & A                  | المبحث الأوَّل : غسل الشهيد                                                      |
| 7 £ ٨                  | المطلبُ الأوَّل : غسل الشهيد إذا لم يكن حنبًا                                    |
| 7 £ 9                  | أدلَّة الجمهور                                                                   |
| 701                    | أدلة القائلين بتغسيا الشميد                                                      |

| هيد               | المطلبُ الثَّاني : غسل النجاسة عن الش         |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| الشهيد ۲۰۲        | المطلبُ الثَّالث: الحكمة في عدم غسل           |
| Y 0 A             | الترجيح                                       |
| Y 0 9             | المبحث الثَّاني: تكفين الشهيد                 |
| Y094              | المطلبُ الأُوَّل : تكفينه في ثيابه الَّتي علي |
| 709               | القول الأوَّل                                 |
| Y 7 1             | القول الثَّاني                                |
| Y 1, <del>Y</del> | الترجيح ومناقشة الأدلة                        |
| Y 7 Y             | الوجه الأوَّل                                 |
| Y 7 £             | الوجه الثَّاني                                |
| يد ٢٦٤            | المطلبُ الثَّاني : الزيادة على كفن الشه       |
| <b>**10</b>       | القول الأوَّل                                 |
| Y 1 1             | القول الثَّاني                                |
| Y 1 1             | الأدلّـة                                      |
| Y 1 1             | أدلَّة أصحاب القول                            |
| Y 1 1             | أدلّة أصحاب القول الثّاني                     |
| <b>***</b>        | الترجيح                                       |
| ، وضابطه          | المطلبُ الثَّالث : ما ينزع عن الشهيد ،        |
| Y V •             | القول الأوَّل                                 |
| YY)               | القول الثَّاني                                |
| YY)               | الأدلّـة                                      |
| YY1               | أدلّة الجمهور                                 |

| لَّة أصحاب القول النَّاني                                                                                      | أدلّة  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <del>ر</del> جيح                                                                                               | النزج  |
| طلبُ الرابع : حكم تكفين الشهيد في الثياب المحرّم عليه لبسها .                                                  | المطل  |
| بحث الثَّالث : الصلاة على الشهيد                                                                               | المبح  |
| نول الأوَّل : أَنَّه يصلّى على الشهيد                                                                          | القوا  |
| نول الثَّاني : أنَّه لا يصلَّى على الشهيد                                                                      | القوا  |
| نول الثَّالث : أنَّ الصلاة على الشهيد بالخيار للمصلِّي                                                         | القوا  |
| اقشة الأدلّة                                                                                                   | مناقد  |
| <del>ز</del> جيح                                                                                               | الترج  |
| بحث الرابع: دفن الشهيد                                                                                         | المبح  |
| سألة في دفن أكثر من قتيل في قبرِ واحدٍ                                                                         | مسأا   |
| بحث الخامس : حقوق أسر الشُّهداء                                                                                | المبح  |
| فاغة                                                                                                           | الخاة  |
| عَلَيْكُ الْكُونُ ال |        |
| برس الآيات                                                                                                     | فهر،   |
| برس الأحاديث                                                                                                   | فهر،   |
| برس الآثار                                                                                                     | فهر،   |
| برس الأعلام                                                                                                    | فهر،   |
| برس الحدود والمصطلحات                                                                                          | فهر،   |
| برس الأماكن                                                                                                    | فهره   |
| راجع                                                                                                           | الموا- |
| برس الموضوعات                                                                                                  | فهرد   |

### يِنْ لُسَلَة لارْتِيتُ أَيْلِ لْجَامِعيَّة (٥)



تأكيفت كَوْرِيخَ الْمُرْمِي لَكُرْمِي لَا لَكُرْمِي لَا مِنْ مِنْ الْمُرْمِي لَا مِنْ الْمُرْمِي لَالْمُرْمِي لَا مُنْ الْمُرْمِي لَا مُنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّ

؋ڰۺؠٙ ڬٳٳڵۻٵڸڬۺؙ؞ٛ

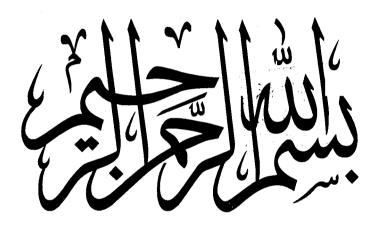

المنظمة المنظ

حُقُوق الطّبَع مَحَفُوطة الطّبَع مَحَفُوطة الطّبَعَ الأولحث الطّبَعَ الدّولات المَعْدِد المُعْدِد المُعْد



المملكة العَربِيّةِ السعودِيّة ـ الطّائفُ \_هَاتف : ٧٤٥١٤١٤ \_ فاكث : ٧٤٥١٤١٤ هانف : ٧٤٥٤٦٧١ ع٢٢٣٣٤

### هكر وتقدير

الحمد لله وكفى ، وصلّى الله وسلّم على نبيّه الّذي اصطفى ، وبعد : فإنني أشكر الله سبحانه الّذي وفّقني إلى إتمام البحث ، وأعانني عليه . ثُمَّ أتقدّم بالشكر لكلّ من :

ا ـ فضيلة الشَّيخ الدكتور / عبدا لله بن عطيّة الغامدي ، الَّذي تفضّل بالإشراف على هذه الرسالة على ما قدّمه لي من تصحيحات وتوجيهات ونصائح علمية .

٢ - فضيلة الشَّيخ الدكتور اللواء / فيصل بن جعفر بالي ، مدير إدارة الشئون الدينية بالقوات المسلّحة .

على ما قدّمه من معروف كان له الأثر الكبير في تسهيل الطريق أمام هذه الرسالة .

٣ - فضيلة الشَّيخ الزميل / محمَّد بن عبدا لله الصواط ، المحاضر
 بكليّة الشريعة بجامعة أمّ القرى على ما قدّمه من آراء ومقترحات قيّمة .

ولا أحمد لهؤلاء من المكافأة غير الدعماء ، فجزاهم الله خميرًا ، وأعظم لهم الأجر والمثوبة .